# ع العداك





كارالهارف بمطر

نيف

Bibliotheca Alexadrina

0

## وكتورشوتى ضيف

# العاد

404



اقرأ ٢٥٩ - الطبعة الثانية

ملتزم الطبع والنشر: دار المعارف بمصر – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج. ع. م.

### بن المنازمين الرحث بيم مفت أمية مفت أمية

لم يكتسب العقاد مكانته الأدبية الرفيعة من جاه ولا من وظيفة ولا من لقب علمى ، إنما اكتسبها بكفاحه المتصل العنيف الذى يعد به أعجوبة من أعاجيب عصرنا النادرة ، فقد تحول بعد حصوله على الشهادة الابتدائية يزود نفسه بالمعارف زاداً وافراً ، واحتل الأدب قلبه وشغله عن كل متاع فى دنياه مستأثراً بكل ما فيه من قوة وفكر وعاطفة . ولا يخطو فى العقد الثالث من عمره خطوات حتى يفجأ البيئات الأدبية فجات متوالية بما ينقل عن الغرب من آثار مجللا وناقداً مستنبطاً مناقشاً ، وبما يرسم للشعر العربى من وجهة جديدة تتأثر فيها ملكات الشاعر بما يتجاوب حوله من موسيقى الطبيعة وأصداء الجمال .

وهدته بصيرته النافذة منذ أول الأمر إلى أن واجب الأديب العربي المعاصر أن يتطور بأدبنا في ضوء الآداب الغربية حتى يخرج به من عالمه التقليدي بقيوده وأغلاله اللفظية والمعنوية إلى عالم حر فسيح تندفع فيه أمتنا العربية اندفاعاً إلى حربة التفكير والتعبير ، بحيث تتوهج جذوة الآمال القومية في ضميرها توهجاً، وبحيث يحيى أدبها حياة قوية حافلة بما يملأ النفوس إعجاباً . وفرغ لهذه الغاية النبيلة ، وقصر عليها كل ملكاته ، وكانت ملكات خصبة أروع ما يكون الحصب ، لما امتلك من عقل ذكى ثاقب ومن

شعور رقيق مرهف ومن حس دقيق حاد ومن قدرة بارعة على در س ما يقرؤه و بحثه وتحليله ، فعكف على قراءة فلاسفة العرب والغرب ، وانفتحت له أبواب أدبنا والآداب الغربية على مصاريعها ، ونفذ من كل ذلك إلى صورة أدبية عربية جديدة ، فسح فيها لطاقات التعبير ، حتى لكأنما انتقل بأدبنا من ضفة إلى ضفة .

وهي صورة تغذوها الآداب العالمية والعربية بخير ما تحمل من فكر وشعر ، وكأنها وقود هشيم يلتى به في نار مشتعلة فيزيدها اشتعالا والتهاباً، وهي نار تضطرم في نفس مصرية عربية وَعَتْ وعياً دقيقاً روح أمتها وما ترنو إليه من مثل عليا في الحق والخير والجمال، وما كانت تئن منه تحت أثقال الاستعمار والاحتلال ، وهو أنين أشاع الضيق بالحياة في ديوان العقاد الأول ، ولكنه الضيق الذي لا يثبط الهمم ولا يفل العزائم، بل يدعو إلى الإقدام وإلى العزم الصادق وإلى المراد البعيد وما ينبغي أن يملأ قلوب مواطنيه من الأمل والثقة والإحساس بالكرامة، وهو إحساس تعمقه حتى أصبح له عقيدة ، وحتى استطاع أن يبسط سلطانه على حياتنا الأدبية ، فإذا هو يرد على الأدباء كرامتهم وما ينبغي لهم من تجلة وتوقير وتقدير .

وقد حاولت ـ فى الصحف التالية ـ أن أصور فى إجمال سيرة العقاد ومراحلها وما اختلف عليه من موثرات وما تمتاز به شخصيته من مقومات مادية ونفسية وعقلية وروحية ، وكيف دفع مع جيله بقوة أدبنا إلى تطوره الحى المثمر ، وكيف استقر سريعاً عند الأفكار التي ظل يومن بها طوال

حياته ، مما جعل الفكرة عنده كفكرة الحرية تتجلى في طائفة من مقالاته ومجموعة من مؤلفاته ، بحيث يمكن أن يرد جمهور ماكتبه من مؤلفات ومقالات إلى تيارات فكرية محصورة . ووقفت عند عبقرياته التي رسم فها الأمتنا العربية شخصِياتها المثالية بكل ما تتحلي به من كمال وجلال ، كما وقفت :عند قصته « سارة » وما بثه فها من تحليل نفسي دقيق . وعرضت نشاطه النقدى، وكيف ثبت في محيطنا الأدبى تثبيتاً قويا المعايير والمقاييس للصورة الجديدة التي ابتغتها مدرسته لشعرنا الحديث ، بحيث يصدر عن روح الأمة ، وبحيث يكون حديث نفس حديثاً يتعمقه الشعور والفكر ، مما دفعه إلى نقد شوقى زعيم مدرسة الإحياء والبعث في عصره نقدآ عنيفاً ، كما دفعه إلى دراسات أدبية نفسية قيمة . وهي صورة قامت على تغيير المضمون الشعرى دون مساس واسع لإطار الشعر التقليدي ، إطار الوزن والقافية، مما جعله يعارض صورة الشعر الحر الجديد. وتحدثت عن دواوينه وذكرت أن الموضوعين الأساسيين في شعرهـ وخاصة في ديوانه الأول ــ هما الإنسان والكون أو الحب والطبيعة ، فقد صور من خلالهما مشاعره البصادقة إزاء الطبيعة الإنسانية والحياة والوجود ، وكان قلبه يزخر فى ثنايا ذلك بشعور الجلال لأمجادنا الغابرة والثقة بنضالنا القومي والإحساس بما كان يبهظ الشعب من المسغبة والبؤس مع مقاومته الصامدة العاتية . ولاحظت أن عاطفته الحارة أخذت ــ بحكم تقدمه في السن ــ تزايل دواوينه الأخيرة تاركة مكانها لضرب من التأمل والأفكار المجردة . وكل ماكتبته – في هذه الصحف القليلة الضيقة – عن العقاد إنما هو

تخطيط عام لسيرته وتراثه الضخم في عالمي النثر والشعر، وهو تراث سيظل خالداً على الزمان، تقرؤه الأجيال المعاصرة والقادمة وتسيغه متمثلة فيه صورة حية نابضة من صور عبقريتنا العربية الحديثة. والله ولى الهدى والتوفيق.

شوقى ضيف

القاهرة في أول يونية سنة ١٩٦٤

الفصل الأول السيرة

١

### النشأة

بيها مصر تحاول النهوض على قدميها إثر ما أصابها من كارثة الاحتلال الإنجليزى إذ القدر يختار لها طفلا من أقصى الصعيد مع من اختارهم لها من قبله ومن بعده ، ليتمثلوا روحها ، وليكتبوا لها مجدها الأدبى الحديث ، وقد مضى القدر يعينه بكل الأسباب والحصائص التي تذكى قريحته وتريش أجنحته .

وكان أول ما أعانه به مسقط رأسه: أسوان بلدة الشلال الذي يزأر زئير الأسود ويهدر هدير الرعود ، وبلدة أنس الوجود معبد إيزيس وغيره من المعابد التي نشرف في أفنيتها على شواهق الزمن السحيق والتاريخ العريق ، وبلدة أول رحالة لأسلافنا الفراعين كشفوا الجنوب قبل لفينجستون وستانلي وغيرهما من الغربيين بآلاف السنين ، وبلدة بئر لإراتستين » الذي هداه قبل ميلاد المسيّح بنحو قرنين إلى قياس محيط الأرض قياساً دقيقاً ظل إلى اليوم أحدوثة العالمين ، وبلدة الجرانيت والصخور الصلدة وأحجار الطواحين ، و بلدة الشمس الساطعة التي تملأ

الأرض بأضوائها المتوهجة وكأنما تريد أن تمزق حجاب الغيب والظلام عن آثار الغابرين، وبلدة النيل المبارك الغدوات الميمون الروحات الذي يبعث الحياة في أعطاف الثرى من حولها فتنبثق الأزهار الناضرة والنمار اليانعة، ومن ورائها صحراء هامدة، لا حركة فيها ولا صوت ولا ظل ولا حجر ولا شجر، وكأنما انطفأت الحياة إلا ما يجرى فيها من ملاعب الضياء التي يزيغ فيها البصر وكثبان الرمال الشاحبة التي تبدو كأنها قبور موحشة. والبلدة جائمة في صورتها العتيقة بتقاليدها المحافظة التي توارتها أهلها على مدى الشهور والدهور، وعلى قيد خطوات منها فندق الشلال الذي ينزل فيه شتاء السائحات من أقطار الغرب والسائحون، والذي يكتظ بأحدث مظاهر الحضارة الغربية وكل ما يرتبط بها من أدوات الترفيه الحديثة.

احتار القدر للطفل أن يولد وينشأ في هذه البلدة وأهداه مها كل ما يرمز إليه محيطها،أهداه قوة الشلال وهديره، وشيئاً من جهامة المعابد وما يرين علمها من حزن ، ومحبة أسلافه في الكشف ، وسترى أنه انتحى بهذه المحبة إلى الكشف عن ضروب المعرفة وصنوف الآداب . وأهداه صلابة الجرانيت في الثبات على المبادئ والآراء ، وصوب نظره من أشعة الشمس إلى أشعة المعارف والفنون يريد أن تغمر كل جوانبه الذهنية ، وملأ نفسه من جميع أقطارها بوقار النيل واستقامته واتخاذه في كل عام نفس طريقه لا يحيد عنه ، مع شيء من السماحة والبشر اللذين يكتنان ففس كل مصرى . وليس ذلك فحسب ، فقد بسط تحت بصره في نفس كل مصرى . وليس ذلك فحسب ، فقد بسط تحت بصره

طائفة من النقائض ، ليمد بصيرته و يجعلها كونية شاملة ، فهنا حياة الناس والزروع وهناك موات الصحراء والهمود ، وفى بلدته معيشة تسرف فى المحافظة على التقاليد ، وفى طرفها معيشة تسرف فى التجديد : معيشة الصاخبات والصاخبين من السائحات والسائحين الأوربيين ، وأمامها آثار الأقدمين . حضارات متباينة : حضارة التقاليد وحضارة الغربيين وحضارة الفراعين ، مما كان له أثره البالغ فى سعة نظرته وأفقه ، ولن يتركه القدر فسيعينه بأسباب أخرى تصقل شخصيته وترسم وجهته .

وهذا الطفل هو عباس محمود إبراهيم مصطفى العقاد الذى ولد فى ٢٨ من يونية سنة ١٨٨٩ لأسرة متواضعة، إذ كان أبوه أميناً للمحفوظات عدينة أسوان، وكانت مجموعة فى صناديق، فنظمها تنظيا حسناً، وقد أو رث ابنه محبته للنظام، وكان مستقيم الحلق قوى الإيمان. وهو مصرى أصيل، كان جده الأعلى يشتغل بمصنع حرير بدمياط، فلقب بالعقاد، وتحول منها إلى المحلة الكبرى، وتصادف أن كان حفيده إيراهيم يحسن الحساب، فعين صرافاً لمديرية إسنا، حتى إذا نقلت المديرية إلى أسوان ألتى بها عصاه. أما أم عباس فكانت حفيدة لأحد رجال الفرقة الكردية التى وجه بها محمد على حوالى سنة ١٨٢١ إلى السودان لتأديب ملك «شندى» وشدة المراس، حتى كانوا يلقبونها «بالمشدة» والمشد هو رئيس العمال وشدة المراس، حتى كانوا يلقبونها «بالمشدة» والمشد هو رئيس العمال الذى يشرف علمهم ويسوقهم إلى العمل وينظم حركتهم.

ولما بلغ عباس سن السابعة ألحقه أبوه بالمدرسة الابتدائية، وسرعان ما

آخذت تتجلى خصاله ، فقد حاول أحد المعلمين أن يدعوه باسم عباس حلمي ، وكانت تلك عادة شاعت في تقاليد ذلك العهد أن لا يدعى التلاميذ في المدارس المصرية بأسماء آبائهم ، إنما يلقبون بألقاب مثل حلمي وصبري ولطني وشكري . وما كاد يسمع عباس هذا اللقب المستعار حتى أصر على رفضه رفضاً باتا، إباء وشمماً واعتزازاً بلقب أسرته . ويدل على نزعةالوقار المتأصلة في نفسه أنه رفض في هذه السن الباكرة أن يلبس البنطلون القصير ، كما يدل على ما تأصل فيه من نزعة الترفع أنه كان إذا غاضبه بعض الأطفال وشتمه بأبيه عمد إلى ضربه ، فإذا قيل له : ولماذا لا تشتمه كما شتمك قال : وهل أبوه كأبى ! . وتلقّن حينئذ درساً عمق فيه الثقة بالنفس والاستهانة بإنكار المنكرين عن جهل أو حسد ، إذ كان بارعاً في حل المسائل الرياضية ، وتصادف أن أملي أحد معلمها عليه وعلى رفقائه مسألة صعبة ، ولما لم يسارعوا إلى حلها طلبوا منه أن يحلها لهم، وأعياه الحل فقال: إن هذه المسألة لا تحل بالحساب وإنما تحل بالجبر . وسهر عباس حتى حلها ، وغدا في الصباح يذكر حلها لمعلمه ، وكان عجبه شديداً ، إذ رآه ــ بدلا من أن يثني عليه ــ يوبخه ، وردد الرفقاء معه التوبيخ والاستخفاف لما ضيع من وقتهم الثمين . وانتفع عباس بهذا الدرس المفاجئ أعظم انتفاع ، إذ علم يقيناً أن الاعتراف بالفضل ليس من دأب الرؤساء والرفقاء ، فلم يلق بالا بعد ذلك لأى بخس أو لأى إنكار وجحود .

ولم يتركه القدر في تضاعيف ذلك ، فقد أتاح له فرصاً كي تذكو

مواهبه ، وكان من أول هذه الفرص لعبة الجيوش التي كان يلعها الأطفال بأسوان فى دروب المدينة وأفنية المدارس والمكاتب لأواخر القرن الماضي ، إذ كانوا يسمعون في أثناء الحملة التي جردت لاستعادة السودان بين سنتي ١٨٩٦ و ١٨٩٩ أن الدراويش سيهجمون على بلدهم فيقتلون رجالها ويسبون نساءها ويحملون أطفالها على أسنة الحراب ، مما جعل عباسآ وغيره من الأطفال يعيشون مستعدين للخطر في كل لحظة ، و بذلك تعود هذا الاستعداد منذ فاتحة حياته. وقد مضى الأطفال جميعاً يكونون جيوشاً تتقاتل في كل مكان ، جيش المصريين وجيش السودانبين وجيش الترك وجيش الإنجليز، ولكل جيش قائده وجنوده، وكان عباس قائد الجيش المصري. وحاول يوماً هو وقائد جيش السودان المقدام أن يغيرا بجنودهما على مكتب « القومندان الإنجليزي » ولم يلبثا أن فرا بسلام . ولم تكن هذه اللعبة لجيوش الأطفال لعبة عسكرية فحسب ، بل كانت أيضآ لعبة أدبية تفتحت فمها موهبة عباس الشعرية ذلك أن مقاهى أسوان كانت تكتظ في أيام الحملة على السودان بشعراء « الربابة » الذين كانوا يستهلون كل صدام بين أبطال القصص الحلالية والعنترية بأشعار حماسية حسب المقام ، فاتبع عباس نفس الطريقة ، وأخذ ينظم الأناشيد الحماسية مستهلا بها مبارزات جيشه العسكرية: وبذلك فجر هذا العبثُ الصبياني ينبوع الشعر علىلسانه ولما يتجاوز العاشرة من عمره . وفرصة ثانية أعدها له القدر ، فقد كان أبوه يصحبه في زياراته لمجلس الأستاذ الأديب القاضي الشيخ أحمد الجداويأحد فضلاء الأزهريين الذين لزموا دروس

السيد جمال الدين الأفغاني في أثناء مقامه بالقاهرة ، فكان يسمع منه أحاديث عنه وعن دعوته ، وكان الحديث يتطرق أحياناً إلى عبد الله نديم كاتب الثورة العرابية وخطيها . وكثيراً ما كان يورد الشيخ الجداوي على رواد مجلسه المطارحاتالشعرية التي كان يرويها عن المتقدمينوالمتأخرين . ومن كل ذلك أفاد عباس إذ تلقن وهو صغير ، دعوة جمال الدين ، ولا بد أنه سمع في ثنايا ذلك أحاديث عن الشيخ محمد عبده تلميذه ، وكان ُ يعد أكبر شخصية إسلامية في عصره ، وكان من عادته أن يزور أسوان في الشتاء ، ويهبيء القدر لعباس لقاء معه يؤثر في نفسه تأثيراً عميقاً ، ذلك أنه زار مدرسته يوماً ، وأخذ يمر على الصفوف المختلفة ، ودخل صفه ، وتصادف أن كان الدرس درس الإنشاء ، وكانت الموضوعات تختار عادة من موازنات بين الفصول كالصيف والشتاء أو بين بعض المعادن كالذهب والحديد ، وكان عباس يقف دائماً مع أضعف الطرفين في الموازنة. ، ليظهر قدرته العقلية في إعلاء الطرف الضعيف ببراهينه الدامغة ، وهي قدرة ظلت ترافقه طوال حياته ، بل لقد اندلعت فها بعد اندلاعاً ، حتى غدت كتاباته حادة المنطق حدة شديدة . وكان موضوع الدرس « الحرب والسلام » فكان طبيعيا أن يختار عباس الجانب الضعيف وهو الحرب . ولتقدمه بين رفقائه في كتابة الإنشاء أخذ منه المدرس كراسته وعرضها على الشيخ محمد عبده ، فعجب حين رآه يفضل الحرب محتجا بأنها مجال لإظهار التضحية والبطولة ، وأنها تنتى المجتمع من عناصره الضعيفة . وابتسم الشيخ محمد عبده وقال لعباس: كيف تفضل الحرب؟! وأخذ يوضح له أضرارها، ولم يلبث أن ربت بيده على كتفه، هاشا له، قائلا: «ما أجدر هذا أن يكون كاتباً بعد ». وكانما كانت كلمة سحرية فقد استقرت في نفس عباس ورسمت له مستقبله.

وعلى هذا النحو أخذ القدريسوق لعباس الفرص والبواعث منذ نعومة أظفاره لكي ينمي ملكاته الشعرية والأدبية ، وكان من أول ما قرأ كتاب لا المستطرف من كل فن مستظرف، للإبشيهي وديوان الهاء زهير وقصص ألف ليلة وليلة ومجلد من دائرة المعارف للبستاني . ووضع القدر تحت بصره صواناً بداره كان أبوه يودع فيه كثيراً من الصحف القديمة ، وخاصة طائفة من أعداد « صحيفة الأستاذ» لعبد الله نديم الضحني البارع ، فأكثر من قراءتها ، وراعه فها براعة النديم في عناوين مقالاته ، وكأنما أحس التلميذ الناشيء نداء من داخله يدفعه إلى إخراج صحيفة على غرار صحيفة « الأستاذ » سمّاها من باب المعارضة باسم « التّلميذ » . وأصدر منها بضعة أعداد كان يقروها بعض رفاقه وأقاربه مشجعين له ومتندرين متفكهين . وكان على من يريد نسخة من هذه الصحيفة أن ينسخها ، وهذا كل ما يدفعه لها من ثمن . وكان يجعل المقالة الافتتاحية معارضة لإحدى مقالات النديم المشهورة ، وكأنما كان ذلك إرهاصاً لما سيود ع فيه حياته من الكتابة الصحفية ، فقد استقرت في نفسه رغبة مبكرة ليكون كاتباً صحفيا .

وليس ذلك كل ما هيأه القدر لعباس في نشأته ، فقد هيأ له أيضاً

أن يتقن الإنجليزية ، حتى يتخذ من هذا الإتقان وسيلته فها بعد للاطلاع الواسع على الآداب الغربية ، وكان التلاميذ ، في المدارس الابتدائية لهذا التاريخ، لا يتعلمون الإنجليزية فحسب، بل كانوا يتعلمون بها أيضاً المواد المهمة مثل الجغرافيا وعلم الأشياء (المعارف العامة) مما جعلهم يصيبون منها حظا كبيراً . واختصت أسوان حينئذ بمزايا أتاحت لعباس أن يعمق معرفته بالإنجليرية ، وكان من هذه المزايا الدائم والطارئ ، أما الدائم فافتتاح المكتبات الأجنبية في موسم السياحة شتاء ، لبيع الكتب والصحف والمجلات الغربية ، فكان عباس يتزود منها بما يوسع فهمه للإنجليزية ، وكان كبار السائحين يزورون مدرسته في بعض الأحيان ويتحدثون مع تلاميذها ، إذ كانت المدرسة تدعونفراً منهم دعوات خاصة فكان عباس وأقرانه يجلسون مع أزواجهم وأبنائهم ، ويتكلمون معهم بالإنجليزية . وكان ذلك يتيح له زاداً لغويا جديدا في تلك اللغة . أما الطارئ من المزايا فيرد إلى الحملة على السودان فيما بين سنتي ١٨٩٦ و ١٨٩٩ وإلى خزان أسوان وإنشائه في سنة ١٨٩٨ ، أما الحملة فإنها دفعت الإنجليز إلى تعيين حاكم عسكرى منهم على أسوان ، ووزعوا من حوله على المصالح الحكومية طائفة من الإنجليز العسكريين والمدنيين ، فاجتاج أهل المدينة لمن يحسنون الإنجليزية حتى يترجموا لهم الأوراق الرسمية ويكتبوا ما قد يقدمونه من « عرائض » بتلك اللغة الأجنبية . ولم يجدوا أمامهم سوى عباس و رفاقه من أبناء مدرسته ، فكانوا يعتمدون علمهم وينفحونهم نفحات سخية قد تبلغ نصف ريال . وكان عباس يفرح بما يغدق عليه من هذه النفحات، ويزداد دأبه في تعلم الإنجليزية. وأما إنشاء خزان أسوان فقد جلب إلى المدينة مئات الحبراء والمهندسين الإنجليز، وكانوا يغدون ويروحون وفي أيديهم الصحف الأجنبية، فكان عباس ورفاقه يحدثونهم أحياناً، وأحياناً كانوا يطلعون على ما يحملون من بعض الصحف، فيقرءون عنواناتها وقد يقرءون بعض ما فيها من أخبار. كل ذلك أتاج له عتاداً كثيراً من الإنجليزية، وهو عتاد أعده فيا بعد لكي يقتحم لا كنوزها فحسب، بل كنوز الآداب الغربية جميعها.

وتخرج عباس فى المدرسة الابتدائية سنة ١٩٠٣ وهو يحمل فى صدره هوى لحياة الجندية منذ قيادته التى أسلفنا الحديث عنها فى لعبة الجيوش الصبانية ، فتمنى لو انتظم فى المدرسة الحربية . وكان يلمح فى داخله شغفاً بأزهار الحديقة المدرسية وسائر الحدائق المحيطة ببلدته ، كما كان يلمح تعلقاً بمعرفة طبائع الحيوان ، وكثيراً ما وقف منبهراً أمام الطيور المهاجرة التى تعبر أسوان فى أوائل الشتاء وأوائل الصيف ، وجعله كل ذلك يتمنى لو دخل مدرسة الزراعة . ولم تتحقق الأمنيتان جميعاً ، لأن آباه كان يرى أن يكتنى بما حصل من الدرس وأن يتوظف . على أنه إن كانت قد فاتته الجندية الحقيقية فإن حياته الأدبية والصحفية لم تخل من نضالها ، بل لقد تحول بها إلى نضال محتدم على نحو ما سنعرف ، أما شغفه بالزهور والطيور وطبائع الحيوان فلم يكن صادرا فيه عن ميل حقيق لدراسة الزراعة ، إنما كان صادراً فيه عن وجدان فنى صادق فى

طواياه ، وهو وجدان جعله يتعاطف مع الطبيعة في مختلف مظاهرها و يهيم بها على نحو ما يهيم الشعراء المولعون بوصفها وتصو يرها .

وبتى مدة فارغاً من العمل ، فتبرع بالتعليم فى المدرسة الإسلامية الخيرية ببلدته ، يريد أن يقتل فراغه ، ويسوق القدر له حادثاً يجعله يصدف عن مصطفى كامل ، ذلك أنه قدم إلى أسوان بموسم الشتاء فى سنة ١٩٠٤ ومعه الكاتبة الفرنسية «مدام جولييت آدم » وكاتبة إنجليزية من حزب الأحرار تدعى «مسز يونج » وكان ناظر المدرسة يراسل صحيفة « اللواء » ودعاه إلى زيارتها . فزارها مع رفيقتيه ، ودخل حجرة السنة الرابعة ، وتصادف أن كان التلاميذ يأخذون درساً فى اللغة العربية ، فأملى علمهم قول أبى العلاء المعرى :

والمرء ما لم تفد فعاً إقامته غيم حمى الشمس لم يمطرولم يسر وترجمه إلى الفرنسية للسيدتين الأجنبيتين بطلاقة ، ثم طلب إلى التلاميذ أن يشرحوه ، فاضطربوا ولم يحسنوا الشرح . وحينئذ تدخل عباس قاثلا : إن الغيم الذي يحجب الشمس المحرقة في أسوان ولا يمطر ولا يسير يعد نعمة محبوبة . وانتظر عباس من مصطفى كامل أن يبدى ارتياحاً لما أورد على سممه من حسن التخلص ، ولكنه تجهم له وزوى وجهه ، وكأنما خدش في الفتى الأسواني كرامته ، فظل صادفاً عنه ، وسنرى هذا الصدوف يتسع على ضوء من دعوة الشيخ محمد عبده وتلاميذه القائلين بفصل مصر عن السيادة العمانية ، ومر بنا آنفاً من لقائه مع الشيخ ما جعله عظم معاصريه خطراً في نفسه .

وكأنما القدر غفل عنه قليلا إذ لم يوجهه توا الوجهة التي اختارها له ، فقد استطاع أبوه بماله من صلات طيبة برؤساء الديوان أن يوظفه بأربعة جنهات تلميذاً بالقسم المالي في مدينة قنا ، ويحضر إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي عليه في سنة ١٩٠٥ وزراه بلتي الدكتور يعةوب صروف صاحب المقتطف الذى اشتهر حينئذ باسم فيلسوف العصر ويحاوره في فلسفة ما وراء الطبيعة ، ويعرف منه أنه لا يسيغ هذه الفلسفة ، وأنه إنما يعجب بفلسفة العلوم التجريبية التي لا تقيم براهينها على الفروض، إنما تقيمها على الوقائع والمشاهدات . ويدهش عباس ويشترى كتاباً كانت قد طبعته دار المقتطف هو كتاب « الكائنات » لجميل صدقى الزهاوي، وكان بخوض في بعض مباحث فلسفة ما وراء الطبيعة . ومعنى ذلك أنه أخذ يعمق قراءاته حتى الأغوار البعيدة للفلسفة . ولا يلبث أن يثبت وينقل إلى القسم المالى في الزقاز يتي بنفس السنة ، فتتكرر زياراته إلى القاهرة مرة كل أسبوعين أو كل شهر ، ليشهد التمثيل الذي كانت تنهض به فرقة سلامة حجازي ، وليشترى الكتب التي كانت لا تصل مع الباعة المتجولين إلى الأقاليم ، وكان راتبه قد زاد جنيها ، فكان يدخر منه مبلغاً كبيراً لشراء الكتب، واقتنى حينئذ كتباً كثيرة عربية وغربية ، إذ كانت الكتب جميعاً قليلة النمن ، فمثلا كان العقد الفريد بأجزائه الثلاثة يباع بخمسة عشر قرشاً ، وكانت هناك طبعات رخيصة للكتب الغربية ، بحيث لا يزيد ثمن الكتاب على خمسة قروش. وتحول الفتى إلى ما يشبه نحلة يلتقط من هنا وهناك ما يستحيل في داخله رحيقاً مصلى.

ونراه فی إحدى زیاراته للقاهرة یقصد إلی مكتبة جرجی زیدان بحی الفجالة لیسأله عن كتاب عربی فی فلسفة الجمال ، ولم یكن فی العربیة كتاب یعالج تلك الفلسفة ، فعجب جرجی زیدان من سؤاله ، ولما استفسر منه عن سبب بحثه عن هذا الكتاب أجابه بأنه قرأ فصول الكاتب الإتجلیزی إدمون بیرك عن الجلیل والجمیل ، فظن أن الكتاب طرقوا الموضوع فی العربیة . واستقر فی ضمیره من حینند أنه لا بد أن یعتمد علی نفسه فی معرفة الثقافة الغربیة . واستیقظت فی قلبه موهبته الشعریة ، فنظم قصیدة یتشوق فیها إلی موطنه أسوان ، یقول فی مطلعها : فرانی نعیمها ذكرانی حیدا لو علمها ما عنانی

وقد عارض بها قصيدة المعرى:

عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفان

وراقت القصيدة من سمعوها من زملائه المتأدبين ، فاقتر وا عليه طبعها بإحدى مطابع المدينة فطبعها ونبه هذا الطبع فيه ملكته الصحفية التي ظهرت بواكيرها في صباه كما أسلفنا ، فعزم على إصدار صحيفة واختار لها اسم «رجع الصدى» وأوشك أن ينفذ عزيمته في إحدى زياراته للقاهرة ، لولا ما عرفه من صعوبة التوزيع وأن الصحف كانت تقوم غالباً على استدرار شفقة المحسنين . وظل مع ذلك يعظم ضناعة الصحافة وأعلامها النابهين . ونراه يستقيل فجأة من وظيفته سنة

١٩٠٦ ويلتحق بمدرسة الفنون والصنائع ، ثم يتركها ويوظف في مصلحة البرق « التلغراف » ويأخذ في تعلم دروسه بمدرسته في ضاحية الدمرداش بالقاهرة، ويمضى في ذلك ستة أشهر يتجه بعدها إلى الصحافة التي أعده لها القدر من قديم . وربما كان توظفه بمصلحة البرق افتداء منه بعبد الله نديم الذي توظف بها حيناً ، وأيضاً ربما كان اشتغاله بالتعليم في المدرسة الإستلامية الذي تحدثنا عنه آنفاً ضرباً من هذا الاقتداء ، إذ اشتغل عبد الله نديم أيضاً بالتعليم في المدارس الحيرية ، وهو أخيراً في سنة ١٩٠٧ التي توفي فيها أبوه يخلص مثل النديم للخدمة الوطنية . على أنه ستظل بينهما فروق عميقة في المزاج والشخصية ، وسنرى عباساً يضيف إلى الحدمة الوطنية مشاركة قوية في الحياة الأدبية .

#### ۲

#### صراع مرير

لكى نتابع خطى عباس وأين تستقر قدماه فى هذه المرحلة الثانية من حياته لابد أن نعرف الظروف التى كانت تحيط بمصر وبالتالى بصحافتها ، وهى ظروف كان يجرى فيها كثير من السواد والكآبة ، فقد كانت مصر محتلة بالإنجليز الغاشمين يعصرونها هم والحديو عباس والمقربون له من الأتراك وشراذم الأجانب الذين وفدوا علينا من كل صوب ، وكانت لا تزال حديثة العهد بمأساة دنشواى ، والشعب يجر محاريثه ليجنى الدخلاء الثمار والنضار .

وكانت القاهرة حينئذ أشبه ما تكون ببرج بابل ، تعج بضوضاء دعوات من كل لون وعلى كل صنف ، إذ اتخذتها الدول الاستعمارية والدولة العيمانية مركزاً لدعواتهم ، وبذلك تعالت الأصوات من كل, تجانب ، فأصوات تدعو للسيادة العبانية والجامعة الإسلامية مخلصة وغير مخلصة ، وأصوات تدعو للسلطان عبد الحميد ظل الله في أرضه ، وأصوات تدعو لخصومه من حزب تركيا الفتاة ، وأصوات تدعو الإصلاح في إيران وغيرها من الدول الأسيوية ، وأصوات تدعو ضد الاستعمار في الدول الإفريقية ، ويندس بين كل هذه الأصوات أصوات الدعاة المأجورين لخدمة المستعمرين.ولكي يتضح مدى ماكان في هذه الأصوات من اختلاط نقف عند الأصوات التي كانت تنادي بالجامعة الإسلامية ، فقد كانت تتألف من مجموعتين : مجموعة تستهدى بدعوة السيد جمال الدين الأفغاني التي كانت تريد لهذه الجامعة أن تكون جامعة شعوب مرعية الحقوق مع حكامها مسئولة عن ديارها وشئونها ، ومجموعة تعمل لحساب الحديو وسادته العمانيين لا تفكر في شعوب ولا في مصلحة شعوب، وتستخدم فرنسا نفراً يصيحون بهذه الدعوة مناوأة للإنجليز ، ويصبيح بها نفر لإحداث الشقاق والفرقة بين أبناء الوطن العربى الواحد، حتى يوصموا بتهمة التعصب الديني ، وحتى يجد الاستعمار معذرته في ر بوضه على صدر البلاد حماية لمن كان بها من الأجانب .

وكانت تتوزع الجهاد الوطني ثلاثة أحزاب: حزب كثير الأتباع من الأمة والشباب هو الحزب الوطني الذي يتزعمه مصطفى كامل ، وقد إشعل البلاد ناراً ملمهة ضد المستعمرين الآعين ، واتخذ من صحيفة ﴿ اللواء ، سياطاً يهوى بها على جلودهم ، وأمدها بشعل من خطابته المستعرة . وحزب لم يكن يبلغ أتباعه من الأمة والشباب ما يبلغه حزب مصطفى كامل ، وهو حزب الأمة الذي كان يرفض السيادة الشرعية للعبانيين على البلاد، يينا كان يؤيدها مصطفى كامل وحزبه، مستلهما دعوة جمال الدين الأفغاني إلى الجامعة الإسلامية، ولكي يواجه الإنجليز الغاصبين بأصحاب السيادة القانونية قبل احتلالهم ، متخذاً من ذلك ضرباً من المناورات الدولية . وكانت تركيا على وشك الأنهيار ، إذ كان يسمها الأوربيون بالزجل المريض ، فانحاز حزب الأمة عن هذه الفكرة ، ودعا إلى الاستقلال الخالص وأن مصر للمصريين ، واتخذ من صحيفة « الجريدة » لساناً له . أما الحزب الثالث فكان حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية ، وهو حزب كان يحتضنه الحديو عباس بحيث يمكن أن يسمى باسم حزب القصر ، وكان يشترك مع الحزب الوطني في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية ، ولكنه كان يتجه بها نحو خدمة القصر حتى يخفف الإنجليز من قبضة أيديهم على عنق الحديو وسلطانه. وكان-هذا الحزب يتزعمه الشيخ على يوسف محرر صحيفة « المؤيد » ولسان الحزب الرسمي الدبلوماسي .

وكان طبيعيا أن لا يفكر الفتى الأسوانى فى الانضام إلى أسرة «المؤيد» إذ كانت منبوذة من الشباب والأمة ، وانصرف أيضاً عن أسرة « اللواء » لا لأنه كان لا يزال يذكر موقف مصطنى كامل منه فى المدرسة الإسلامية

الحيرية ببلدته فحسب، ولكن أيضاً لأنه كان لا يؤمن بفكرة التعان بالحلافة العثمانية التي آمن بها مصطفى كامل، إذ كان يرى في هذه الفكرة - كما مر بنا - ضياعاً لاستقلالنا المرموق، وأيضاً فإن مصطفى كامل كان ينزع نزعة خطابية شعورية، بينما كان ينزع الفتى الأسواني نزعة عقلية ذهنية، وكان يحس فيه نزوعاً إلى الأرستقراطية على الرغم من دعوته الديمقراطية، ورآه يقف في مقاومته للإنجليز عند الثورة العارمة عليهم ولا يضيف إلى ذلك دعوة واضحة إلى تغيير النظم في حياتنا الاجماعية والسياسية. كل ذلك جعله يصدف عن أسرة « اللواء » وكثير " مما فقده عند مصطفى كامل وجده ماثلا في حزب الأمة الذي كان يدعو إلى الاستقلال المصرى الحالص وإلى بعض المثل التي ينبغي أن يحققها الشعب لنفسه في نظمه السياسية والاجماعية على نحو ما كان يصور ذلك أحمد لطفى السيد محرر « الحريدة » .

وكان هو ونفر من أعضاء الحزب يعدون في الطليعة من تلاميذ الشيخ محمد عبده ، وبذلك كان هذا الحزب قريباً من نفس الفتى الأسواني ، وهي قر بي قديمة الوشائج لما أسلفنا من تشجيع الشيخ له ، على أنه وجد هذا الحزب يضم بين صفوفه طائفة كبيرة من الإقطاعيين المصريين ذوى النزعة الأرستقراطية ، فأحس كان أسواراً صفيقة تحول بينه وبين أسرة « الحريدة » . وشعر الفتى برغبة في الاستقلال عن الحزبين الكبيرين : حزب الأمة والحزب الوطني ، ولكن أين يعمل ؟ إنه لابد أن يعمل في صحيفة وطنية شعبية ، وأتبحت له الفرصة ، فإن محمد فريد وجدى العالم

المؤرخ المشهور بثقافته الإسلامية الفلسفية وردوده على كتاب الغرب الجاحدين لفضائل الإسلام أعلن في الصحف لسنة ١٩٠٧ عن حاجته إلى محرر يشترك معه في إصد ار صحيفته: « الدستور » . ولم يكد الفتي الأسواني يقرأ إعلانه حتى كتب إليه يرشح نفسه لمؤازرته في تحرير تلك الصحيفة ، ورد عليه محمد فريد وجدى طالباً منه أن يلقاه في موعد ضربه له . ولقيه فوقع في نفسه وعهد إليه بالتحرير معه نظير ستة جنهات شهريا . وتفانى الفتى في عمله الواسع إذ كان يعد « نصف هيئة التحرير » برمتها مع ما يتبع ذلك من جلب الأخبار من الدواوين الحكومية . وكانت « الدستور » تعد بجانب « اللواء » لساناً ثانياً للحزب الوطني ولكن صاحبها امتاز بحرية عقلية واسعة ، جعلته يصطدم أحياناً بمصطنى كامل ، كما جعلته يفسح للشاب الأسواني الناشيء أن يخالفه في بعض آرائه و بعض مبادئه السياسية، خاصة مبدأ السيادة العثمانية على امصر، دون غضاضة . ومن المواقف التي فسح فيها للفتي مع مخالفتها لرأى الحزب الوطني حديث أجراه مع سعد زغلول وزير التربية والتعليم حينئذ ، دار حول ما كان يعزوه الحزب الوطني ومحررو « اللواء » إلى سعد من تخليه عن إتمام مشروع الجامعة المصرية بوحي من الإنجليز وقصر الدوبارة، وكان الفتى يجلسعداً تلميذ الشيخ محمد عبده لمواقفه الوطنية وعلى رأسها تعريب التعليم في المدارس وجعل اللغة العربية لا الإنجليزية لغة المواد المختلفة، فقصده في أوائل شهر مايو سنة ١٩٠٨ وأجرى حديثاً معه جول تلك التهمة نشره في صحيفة « الدستور »

وفيه نفي سعد التهمة نفياً باتا ، وأظهرت الأيام التالية براءة ساخيًا إذ أنفذ المشروع على وجهه . وظل الفتى يقدر سعداً حتى انضوى تحيُّن لواء حزبه على نحو ما سنري في المرحلة الثالثة من حياته. وقد سجل بهذا الحديث أولية في تاريخ الصحافة المصرية ، إذ كان أول حديث صيلًا مع وزير مصرى . وأتبع الحديث بحديث آخر مع بعض الساسة الشرقيبيّ وكان لعمله مع محمد فريدى وجدى في باكورة حياته الصحفيًّا أثر بعيد ظل كامناً في أطوائه حتى اتجه في المرحلة الرابعة لحياته إلى الكتابة في الإسلام وأعلامه البارزين. وأخذ حينتذ يختلط بأوساط الصحفيين في المقاهي التي كانت موزعة بين العتبة الخضراء وباب الحلليا والفجالة وحي الحسين. وتعرف على بعض الشباب الناشئين ممن كالله يكتبون في صحيفته وقد يكون من الطريف أن نعرف أن الفتي الأسواني كان يوقع مقالاته في صحيفة « الدستور » بتوقيع « ع.م العقاد على نحو ما كانت توقع المقالات التي كان يقرؤها في المجلات الغربية وقد أخذ يدمن القراءة في طائفة من الكتاب الإنجليز المشهورين أمثالًا كارليل وماكولي وهازلت ولى هنتوأرنولد، وكان يعمد أحياناً إلى تلخيط بعض مقالاً بهم الطويلة لقراء « الدستور » وحاول أن يحاكمهم بمقالاً تحدث فيها عن بعض أدباء العرب وبعض شعراء الفرس ، واعتمد أ كتابته عن الأخيرين علىما ترجم من أشعارهم إلى الإنجليزية . وهو بذلا يعبر عن اتجاه واضح للمشاركة في الحياة الأدبية بجانب مشاركته

الحياة السياسية . وغلبت عليه النزعة النقدية فما يكتب . وقلما كان يكتب حينئذ مقالات وصفية أو عاطفية ، إذ كان ينظم الشعر وَيَرَى أنه هو الخليق بالموضوعات العاطفية والوصفية . ولم يتجه بشعره – على شاكلة شوقى وحافظ إبراهيم – إلى المديح وتملق أصحاب السلطان ، فقد كان في نفسه كره متأصل للخديو والخليفة العثماني ومن يلوذون بهما ممن يظلمون الرعية ويعبثون بحقوقها ، فانصرف عن هذا الاتجاه إلا مرة واحدة مدحفها السلطان عبد الحميد ، وكان لها تبريرها الشعبي إذ رآه يعلن الدستور في سنة ١٩٠٨ نزولا على إرادة شعبه التركي . وكان يضمر للخديوعباس بغضاً شديداً ، ظهرت آثاره حين رآه يحاول بعد وفاة الشيخ محمد عبده استنصال بهضة الإصلاح في الأزهر، حتى إذا استفحلت نقمة الأزهريين عليه تحدث مع طائفة منهم ، وأقسم أنه يغار على هذا الإصلاح غيرة شديدة . حينتذ غضب الفتى الأسوانى لما يعلم من كذبه وسوء نيته ودبج مقالًا طويلًا ، آثر أن لا ينشره في صحيفة ﴿ الدستور ﴾ حتى لا يحرج صاحبها المعروف بآرائه الدينية المستقلة ، ونشره في صحيفة « الأخبار » التي كان يحررها توفيق حبيب بتوقيع «ع. الأسواني» وثارت ثائرة الحديو وحاشيته إذ دار المقال على أن الحكام لا يحتاجون إلى القسم والتمين المغلظة ، لأنهم يثبتون نياتهم بالأفعال لا بالأقوال . وكاد يقدم حينئذ إلى النيابة بحجة عَيبه فى الذات الخديوية! ولكن الله سلم ، إذ خشيت بطانة الحديو من أن يكون ذلك مجالا لإثارة القضية الأزهرية على ألسنة الصحف وفي

أطوار التحقيق والمحاكمة والدفاع.

ولا تلبث الأيام أن تتجهم للمحرر النشيط وصاحب صحيفة «الدستون، فإذا الصحيفة لا تني بمصروفاتها ، وإذا سيف إغلاقها يصلت علما، و يحاول محمد فريد وجدى ــ بكل ما وسعه ــ أن ينقذها، فبيبع مؤلفاته لسداد نفقاتها ، ولا تنى بتلك النفقات فتغلق نهائيا . وكان جو من الكآبة والكساد قد غمر الصمحف على إثر صدور قانون المطبوعات الجائر في سنة ١٩٠٩ فعاش الفتي الأسواني بدون عمل ، ومرت به أيام سود لم يجد فها من "يسنده ، فقد توفى أبوه كما مربنا ورده حياؤه وكبرياؤه عن الاستعانة ببعض أقربائه ، فاضطر إلى بيع كثير من كتبه العربية والغربية التي كان قد اقتناها في السنوات الماضية ، ليشتري ما يسد به رمقه ، كما اضطر إلى إعطاء بزاز درساً خصوصيا نظير كسوة تقيه غائلة الحر والبرد . وازداد به الضيق وأصبحت حياته ضنكاً خالصاً وهو في آثناء ذلك يتابع القراءة في كتب الفلسفة وفي مذهب النشوء والارتقاء ﴿ وحل به إعياء شديد، ولم يعد يستطيع أن يدفع إيجار مسكنه ، فلإ يجد بدأ من مبارحة القاهرة إلى بلدته، وهناك ازداد به الإعياء حتى خالًّا أنه فريسة لمرض الصندر ، وأنه ميت لا محالة ، وأن كل ما كان يتطلمُ إليه من مجد أدبى لن يتحقق ، وكان قد ملأ ثلاثة دفاتر بمذكرات يوميةً دون فيها ملاحظاته على ما يقرأ وبعض أشعاره ، فاختار منها طائفةً وسماها « خلاصة اليومية » وأرسلها إلى صديق له بالقاهرة كي ينشرها إذا أدركه الموت، حتى تظل أثراً باقياً لهمن بعده، فاحتفظ لهبها وديعة ثمينة ﴿ ويظل يتجرع غصص الإعياء الجسدى نحو عامين ، عاشهما في يأس متصل ، ويعود إليه شيء من قواه ، فييمم وجهه نحو القاهرة محاولا بإرادته الحازمة الصارمة أنبصرع يأسه وأوهامه السوداء التي سيطرت عليه ، ويعيش مما يرسله إليه أهله ومن المقالات والفصول المترجمة لمجلة البيان التي كان يصدرها منذ سنة ١٩١١ عبد الرحمن البرقوقي ، وكان يكتب فيها صفوة من ناشئة تلك الحقبة وفي مقدمتهم إبراهيم المازني وعبد الرحمن شكرى ، وأخذت تنعقد بينه وبينهما أواصر صداقة وثيقة هيأت لظهور جيل جديد في شعرنا الحديث ، وهو جيل تواضع - مستضيئاً بقراءاته في الآداب الغربية - على ما ينبغي أن يترسمه الشعراء في أشعارهم من تصوير الحوالج النفسية والأحاسيس الإنسانية ,

واتفق أن كتب الفتى الأسوانى فى مجلة البيان سنة ١٩١٧ تلخيصاً بديعاً لكتاب ماكس نوردو عن أكاذيب المدنية الحاضرة ، فلفت نظر محمد المويلحى صاحب حديث عيسى بن هشام ، وكان مديراً لقسم الإدارة بديوان الأوقاف ، ويتبعه تحرير المجلس الأعلى والمجلس الإدارى للديوان وقلم للسكرتارية . وعرف من البرقوقى أن الفتى يعيش على مورد محدود مما يكتبه من المقالات وفصول الكتب المترجمة ، فقال ما أجدره بوظيفة فى ديواننا ينال بها راتباً منظماً . ونقل البرقوقى حديث المويلحى ألى الفتى ، فتقدم إلى الديوان يطلب وظيفة وأجيب طلبه لساعته . وجعله المريلحى مساعداً لكاتب المجلس الأعلى بقلم السكرتارية . وكان ديوان الموقاف حينئذ يغص بكثير من الأدباء أمثال عبد العزيز البشرى .

والشعراء أمثال عبد الحليم المصرى وأحمد الكاشف ومحمود عماد ومصطني الماحي فأخذ يختلط بهم ، وسرعان ما نراه ينشر « خلاصة اليومية » كما َ ينشر كتيباً عن المرأة سماه « الإنسان الثاني» وفيهما يتردد اسم أبي العلاء وشو بنهور زعيمي التشاؤم في الآداب العربية والغربية ، مما يدل على أنه. كان ممعناً في البؤس واليأس قبيل توظفه . وقد مضى يختلف إلى كتاب مجلة البيان ، وخاصة المازني وشكري . وأخذوا ثلاثتهم يتلاقون على مائدة الآداب العربية والغربية وعلى اتجاه واضح في الشعر ، وكأنما أحس صاحباه أنه يتعمق أكثر منهما في فهم هذا الاتجاه ، مما جعل شكري . يطلب إليه أن يكتب له مقدمة الجزء الثاني من ديوانه الذي نشره في سنة ١٩١٣ وتلاه المازني في سنة ١٩١٤ يطلب إليه كتابة مقدمة الجزء الأول من ديوانه ، وسنعرض للمقدمة بن في حديثنا عن نقده . ونراه في هذه الفترة التي متدت من سنة ١٩١٢ إلى سنة ١٩١٤ يكتب مع صاحبيه فصولا نقدية في مجلة عكاظ كما نراه عاكفاً على فكرتين هما فكرة عبادة البطولة كما صورها « كارليل » في كتابه الأبطال وعبادة القوة كما صورها نيتشه في كتاباته الفلسفية ، ووقف طويلا بإزاء فكرته عن « السوبرمان » أو المثل الأعلى للإنسان ، مما جعله يكتب فيها مقالا بمجلة البيان . ومع أنها كان يناقش الفكرتين : فكرتى القوة والبطولة ويردهما في بعض جوانهما نراهما تتركان ظلالا كثيرة على صفحة نفسه ، بل لعلنا لا نتجاوز الحق إذا قلنا إن هذه الظلال التقت بنفس طالما استشعرت القوة والاستطالة والأنفة والكرامة ، فالتحمت بها التحاماً جعلت من حياة الفي فها بعلماً

صورة عاتية للشموخوالاستعلاء .

وقد مضى الفتى الأسواني ينهض بأعباء وظيفته في ديوان الأوقاف، وشدما هاله أن وجد الحديو يتخذكل وسيلة لاختلاس أموال الصدقات في هذا الديوان ، كأنه ضيعة من ضياعه ، ولا حسيب ولا رقيب ، وتعالت أصوات طلاب الإصلاح من المصريين تطلب فرُّض الرقابة على الديوان وأمواله . ورأى الفتى المأساة وفضائحها تحت عينيه ، فانبرى يكتب في الصحف بدون توقيع بعض ما يراه من مقترحات لدرء الفساد، ولم يخف على المراصد الحديوية والإنجليز في قصر الدوبارة أنه صاحب الاقتراحات، وحاول الإنجليز أن يتصلوا به ليتخذوه أداة لمناوراتهم مع الحديو، ولتى السكرتير الشرقى، فاستهل الحديث معه عن الآدب وعن برنارد شو ، ثم استطرد إلى الكلام عن الصحافة ، ولم يلبث أن عرض لبعض فضائح ديوان الأوقاف ملوحاً بأن ذلك يرجع إلى حرمان الديوان من الرقابة الأجنبية . وما كاد يسمع منه الفتى ذلك حتى ثار لكرامة وطنه قائلًا إن المجلس البلدي في الإسكندرية يتمتع بتلك الرقابة ، والفساد يستشري فيه . وانتهى اللقاء عند هذا الحد وكأنما ألقم السكرتير الشرقي حجر ا بجوابه الصارم . وكانت الجمعية التشريعية قد أنشئت في سنة ١٩١٣ فحولت الديوان إلى وزارة ، حتى تشتطيع الإشراف على ميزانيته وتغلُّ يدِ الحديو عن اختلاس أمواله ، ولم تنسُّ الحاشية الحديوية للفتى موقفه ، فأخذت تبيت له كى تخرجه من عمله ، ولكن كيف يخرج ؟ لقد وسوسوا إلى أحمد حافظ عوض الذى أصبح المحرر الأول لصحيفة «المؤيد» أن يزين له الاستقالة من وظيفته التي لاتلائم مواهبه الآدبية ليعمل معه عرراً في صحيفته ومشرفاً على صفحة الآدب ولم يكد يحدثه في ذلك حتى حن إلى عمله القديم في الصحافة ، فلباه وهو لا يعلم ما ينتظره ، ولم يطل به الانتظار ، فإن الحديو قام في غضون سنة ١٩١٤ برحلة في الوجه البحري يحاول أن يجمع بها الصفوف من حوله واصطحب معه أحمد حافظ عوض ليكتب مشاهداته في الرحلة وينوه بها في صحيفته ، وليصوغ ما يكتبه بعد ذلك في كتاب يسمى «كتاب الرحلة الذهبي» ، وأناب عنه الفتى في تحرير «المؤيد» في أثناء غيبته ، وفوجيء برشوة تقدم له كي يشترك في الكتاب الموعود وما يحمل للخديو وفوجيء برشوة تقدم له كي يشترك في الكتاب الموعود وما يحمل للخديو من مبايعات ومن ورود الثناء . وغضب لكرامته ، فترك «المؤيد» إلى غير رجعة ، وثراً الجوع على المصانعة .

وأقام عباس في القاهرة أياماً بعد استقالته من تحرير « المؤيد » ثم ولى وجهه نحو أسوان ، وهناك أخذ يعد كتاباً سماه « ساعات بين الكتب » سجل فيه خواطره وتعليقاته على قراءاته وقد امتد إلى نحو خسمائة صفحة أودعها تأملاته في أهم مذاهب الفكر الحديث وخاصة مذهب داروين في النشوء والارتقاء ومذهب نيتشه في السو برمان . وهو غير الكتاب الذي نشره بنفس الاسم في سنة ١٩٢٩ وقد حالت ظروف دون نشره الكتاب الأول إلا بعض صحف منه ، وقد اكتفى فيا بعد أن يودع كتابه « الفصول » بعض مقالاته ، وهي تدور على آثار أسوان ونظرات في الشعر والشعراء ، وألف في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة وألف في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس هذه الفترة كتابه « مجمع الأحياء » الذي جعله على السنة والفي في نفس المه الفترة كتابه « مع مع الأحياء » الذي جعله على السبة والمنه و الأحياء » وهي نفس في المه و الأحياء » والمه و الأحياء » وقد الفترة كتابه « مورد علي المه و الفترة كتابه « مورد كتابه « مورد علي المه و الأحياء » والمه و المه و المه



العقاد والبوءة التي بحتفظ بها على مكنبه وهو بذلك يتحدى التشاؤم



wind me plat was

الجيواناتمشركاً معها ابن آدم وبنت حواء، وقد وازن فيه بين فلسفة النشوء وفلسفة القوة وفلسفة الفطرة التي تهذبها الرياضة النفسية والاجماعية . وألف طائفة من الخواطر سماها « الشذور» ونظم أكثر من نصف قصائد الجزء الأول من ديوانه . وكانت قبل ذلك قد أعلنت الأخكام العرفية ووضعت الرقابة على الصحف ، ونشبت الحرب الكبرى الأولى ولم يجد عباس محيصاً من بقائه في بلدته ، إذ ُعطلت أكثر صحف القاهرة وما بتى منها قيدته الرقابة بالسلاسل والأغلال . وقد مضت السلطة العرفية تسجن وتنفي الوطنيين المخلصين إلي أوربا أو إلى مالطة ، وكان ممن نفتهم إلى الجزيرة الأخيرة ناظر مدرسة المواساة الإسلامية بأسوان ، فخلفه عباس في عمله تحديا للسلطة الغاشمة . وعنف مدير أسوان و بطانته من . الحكام بالشعب عنفاً شديداً ، وكانوا يؤمون نادياً ويؤمه معهم بعض . سراة البلدة ، تعدوا فيه المباح إلى مالا يباح ، فكتب عباس مقامة سماها « نادى العجول » نحابها نحو الهجاء اللاذع ونراه يستهلها بقوله على لسان المدير رئيس النادى : « إن العجل مدنى بالطبع ، ونحن \_ معشر العجول - قد ميزنا الله على بني آدم بضخامة الأجسام وصلابة القرون». وشاعت المقامة الفكهة على كل لسان، فاستشاط المدير غضباً ، واستعدى على عباس مفتش الداخلية الإنجليزى ، فحددت إقامته ووضع تحت مراقبة شديدة ، وأخذ يكتب شكاوى كثيرة — تصور ظلمهما وبغهما وفسادهما ... إلى جعفر والى وكيل وزارة الداخلية ، وتحين فرصة هرب فها إلى القاهرة سنة ١٩١٥

حيث التي بجعفر والى ، ووقفه على حقيقة المدير والمفتش وطغيانهما ، فأمر بإحالة الأول على المعاش ونقل الثانى من أسوان . وعرف جعفر والى وكان يقدر الأدب وأصحابه — أن عباساً يبحث عن عمل له ، فعرض عليه أن يعمل فى رقابة الصحف فقبل ، غير أنه لم يمض فيها سوى ستة أيام ، إذ توالت عليه التنبيهات بأن أخباراً تنشر وكان ينبغى أن لا تنشر ، واصطدم به الرقيب الإنجليزى ، فقدم استقالته و قبلت فى الحال .

وكانتالصمحافة كما مرّ بنا تعانى من أزمة التعطيل أو التقييد ، فاتجه إلى التعليم بالمدارس الحرة ، وسرعان ما انتظم مع صديقه المازني في مدرسة الإعدادية الثانوية الأهلية يدرس لتلاميذها الناريخ والترجمة ، ولقبوه بالكاهن « حرحور » رمزآ لما كان يتصف به من وقار وشدة . ونشر جينئذ « الشذور» و « مجمع الأحياء» والجزء الأول من ديوانه . وكان ينشر فضولا في المجلات ، وخاصة مجلة المقتطف ، ومما نشره بها مقال عقب به على فصل كتبته الآنسة مى زيادة عن فلسفة برجسون، وكتب فصلين, رائعين وازن فهما بين فلسفة أبى العلاء وفلسفة شوبهور ، كانا موضع إعجاب يعقوب صروف محرر المقتطف ، فأنس له أنسا جعله يرخص للأديب الناشيء في أن ينتفع بمكتبة صحيفته ومجلداتها القيمة في بحوثه السبنسرية كما كان يسممها ، مشيراً بذلك إلى قوته في الاستدلال على: شاكلة الفيلسوف الإنجليزي « هربرت سينسر » . ولم يلبث هو وصديقه! المازني أن استقالًا من المدرسة الإعدادية . وعرف ذلك صروف ، وكان يعلم أن القيادة العسكرية الإنجليزية تبحث عن مراسلين صحفيين لمنطقة

الحدود المصرية الشرقية ، ولم يكد يذكر ذلك لعباس حتى بادره بأن واجب الدفاع عن الحدود ينبغي أن يكون لمصر وحدها ، وأبى له شرفه الوطني تلك الوظيفة . وهيأ له صروف الفرصة كي يشتغل مع صاحبه المازني مدرسين بمدرسة وادى النيل الثانوية . وفي هذه الأثناء نشر الجزء الثانى من ديوانه ، وقد مضى هو وصاحبه المازني في هذه المدرسة والمدرسة الإعدادية الأهلية يهاجمان في التلاميذ أدب الشكاية والبكاء الذي كان قد نشره في نفوس الناشئة المنفلوطي بعبراته ونظراته ، وأبليا في ذلك بلاء محموداً . ولم يدر العام حتى استقالاً من تلك المدرسة كما استقالاً من سابقتها ، بسبب انقطاع الراتب وسوء أحوال المدرستين المالية . أويئسا من العمل في التدريس وفي الصحافة جميعاً وسكنا في حي الإمام الشافعي على طرف الصحراء بين عالم الحياة وعالم الموت لاختزال النفقات المعيشية اختزالاً قد يغنيهم عن العمل لبضعة أشهر ، حتى يأتى الفرج . وبينما يخوضان غمرات اليأس إذا عبد القادر حمزة يرسل إلى عباس قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى عارضاً عليه العمل معه في تحرير صحيفة « الأهالي ، بالإسكندرية ، وكان قد عمل على إنشائها محمد سعيد حين ولى رياسة الوزارة من سنة ١٩١٠ إلىسنة ١٩١٤ وظلت لسان حاله ، ولم يكد يبلغ عباساً استدعاء عبد القادر حمزة لهحتي أسرع إليه، وأخذ يشركه في تحريرها . ووضعت الحرب أوزارها في ١١ من نوفمبر سنة ١٩١٨ وسرعان ما ظهرت الدعوة الوطنية على يد الوفد المصري و بدأنا نضالًا عنيفاً أسهمت فيه صحيفة « الأهالي » وغيرها من الصحف ،

واندلعت الثورة على المحتل الغاشم في مارس سنة ١٩١٩ وأخذ لهبها يتطاير في كل مكان ويزداد حدة وعنفاً مع الأيام ، وحاول الإنجليز قمع الثورة بالتني والإلقاء بالوطنيين في غياهب السجون، والمصريون يزدادون غيظاً وحنقاً مصممين على الخلاص من نير الاستعمار مهما كلفهم ذلك من نفوس ومهما سفكوا فيه من دماء . واضطر رشدى رئيس الوزارة حينئذ إلى الاستقالة وخلفه محمد سعيد في ٢١من مايو، وكان عنماني النزعة في تفكيره وشعوره ، فأعلن أنه ينبغي أن يؤجل النظر في الحماية التي ضربها الإنجليز على مصر منذ سنة ١٩١٤ حتى توضع معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء ، وكان رأياً خاطئاً ، لأن تركيا أصبحت لاحول لها ولا قوة ، فإذا عرض علمها الإنجليز استمرار حمايتهم في مصرقبلت ذلك دون تردد . وثار الرأى العام على سعيد . وثار معه عباس ، فاستقال من صحيفة « الأهالي » وفتحت « الأهرام » له صدرها ، فضي يكتب حيناً مقالات سياسية وحيناً مقالات أدبية، وحدث أن أصدرت لجنة ملنر في ٢٩ من ديسمبر بلاغاً تعبر فيه عن مهمتها تهدئة للرأى العام ، وجاء في الترجمة الرسمية له « أن اللجنة ترغب رغبة صادقة . . في أن تمكن الأمة المصرية من صرف كل مجهوداتها إلى ترقية شئون البلاد تحت أنظمة دستورية ، فأسرع عباس يوضح ما في الترجمة من تحريف ، إذ المقابل لكلمة Under Self Governing Institutions الواردة في البلاغ هو « تحت أنظما حكم ذاتي» لا « تحت أنظمة دستورية » . وكان لكشفه عن هذا التدليس في الترجمة الرسمية دوى قوى في المحافل الوطنية . ونراه ينضم في أثناء المُهَا الثورى إلى جماعة «اليد السوداء» ويشترك في وضع منشوراتها النارية الملتهبة . وينازله مرضه القديم ويقعده عن العمل ، ويلجأ منه إلى أسوان في شتاء سنتي ١٩٢١ و ١٩٢٢ طلباً للاستشفاء ، وفي أثناء ذلك ينشر الجزء الثالث من ديوانه وكتاب «الديوان في النقد والأدب » الذي ألفه بالاشتراك مع صديقه إبراهيم عبد القادر المازني ، وفيه هاجم شوقي هجوماً عنيفاً . وأخذ في يسنة ١٩٢٢ يشترك مع عبد القادر حمزة في تحرير صعيفة الأفكار التي كانت تقف مع الوفد ضد خصومه السياسيين ، ويكتب فصولا أدبية في « الأهرام » وفي بعض الحجلات مثل «الرجاء » . وينشر حينئذ كتابه «الفصول » مسجلا فيه نشاطه الأدبي في تلك المرحلة وينشر حينئذ كتابه «الفصول » مسجلا فيه نشاطه الأدبي في تلك المرحلة الثانية من حياته ، إذ جمع فيه خير ما كتبه في الصحف والمجلات منذ تحريره في « المؤيد » مضيفاً بعض صحف من كتابه « الشذور » ومن كتابه " سياعات بين الكتب » الذي لم يتح له نشره كاملا .

وواضح أن حياته في تلك المرحلة كانت صراعاً مريراً بين الصحة والمرض، وبين كفاف العيش وأثقال العوز، وبين ربيع الأمل وجحيم البأس، وكلما سار في طريق وجد أمامه هوة أو أدركته العلة والإعياء، إلا طريقاً واحداً ظل ثابت الخطى فيه، وظل صاعداً إلى غاية الغايات، وهو طريق النهضة بأدبنا المصرى ورسم الصورة المبتغاة لشعرنا، ودفع النثر في تيار الفكر العالمي ومذاهبه الفلسفية، مع الذود عن كيان الوطن ومناهضة المحتل الغاشم، وهو في أثناء ذلك تغشاه المحن وتنجاب أمام إرادته الصلبة وإيمانه بأنه خلق ليكون لأمته عقلا مفكراً وقلباً نابضاً.

## في خضم السياسة والأدب

ما وافت سنة ١٩٢١ حتى أخذت تتجمع الدلائل على أن تصدعا خطيراً يوشك آن يحدث في جبهة النضال الشعبي ، ويستمر الشعب في مقاومته ويعلن الإنجليز في فبراير تصريحهم المشهو ربأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ، مع تحفظات تهدم هذا الإستقلال هدماً , ويمضى الشعب في تحديه للسياسة الإنجليزية .

وفي هذه الأثناء أصدر عبد القادر حمزة صحيفة البلاغ في ٢٨ مر يناير سنة ١٩٢٣ ، وأشرك معه في تحريرها عباسا العقاد . واستمرن الحرب لا بين الشعب والإنجليز بل بين الوفد وخصومه من الأحرا الدستوريين وغيرهم ، وكان قلم عباس العقاد أقوى سلاح استعار به سعد زغلول في تلك الحرب، وبلغ من إعجابه به أن نعته بأنه «كاتب جبا المنطق » . وكان العقاد يكتب في البلاغ حينئذ كل أسبوع أو أسبوعيا صفحات آدبية يتناول فيها الشعر والفنون الجميلة وبعض المذاهب الفلسة وبعض نظرات في الطبيعة أو في الآثار المصرية أو في المتنبي وأبي العلاء فجمع من كتاباته طائفة وأضاف إليها بعض مقالات قديمة ، ونشر في السنة التال باسم « مطالعات في الكتب والحياة » ولم يلبث أن نشر في السنة التال باسم « مطالعات في الكتب والحياة » ولم يلبث أن نشر في السنة التال باسم « مطالعات في الكتب والحياة » ولم يلبث أن نشر في السنة التال باسم « مطالعات في الكتب والحياة » ولم يلبث أن نشر في السنة التال باسم « مراجعات في الآداة الأدبية في البلاغ باسم « مراجعات في الآداة المناه المنه المناه المناه المناه المناه المناه الكتب والحياة » ولم يلبث أن نشر في السنة التال طائفة ثانية من مقالاته الأدبية في البلاغ باسم « مراجعات في الآداة الأدبية في المناه ال

والفنون ، وقد ضم إليها مقالة من مقالاته في مجلة البيان وأخرى نشرها في الهلال لسنة ١٩٢٥ وفيها يتحدث عن المرأة الشرقية وما يحسن أن تستبقى من أخلاقها التقليدية وما بحسن أن تقتبس من شقيقتها الغربية .

و يجرى فى حياته منذ أوائل هذه المرحلة أو قبيلها بقليل ضرب من الحب لفتاة أجنبية مسيحية ، وفيه كتب ، فيا بعد ، قصته الفريدة «سارة». وفى هذه الأثناء توثقت صلته بالآنسة « مى زيادة » وكانت أديبة فذة ، اتخذت من بينها ندوة فى أصيل كل ثلاثاء ، فكان يؤم هذه الندوة مع من يؤمونها من أعلام الفكر والأدب أمثال أحمد لطنى السيد وخليل مطران وشوقى وحافظ إبراهيم وإسماعيل صبرى ومصطنى عبد الرازق وطه حسين ومصطنى صادق الرافعى حيث يدور سمر مؤنس فى منازع الفكر والأدب والفن . ومع أنه أخذ حينئذ يطمئن إلى شىء من رغد العيش نجده لا يفكر فى الزواج ويظل عزباً مدى حياته

ولا نصل إلى سنة ١٩٢٦ حتى تصدر صيفتا البلاغ والسياسة على طريقة بعض الصحف الغربية - ملحقاً أدبيا أسبوعيا ، وأخذ العقاد يعتلى في ملحق صحيفته ذروة المجد الأدبى التي كان يرنو إليها منذ فاتحة حياته لا بأسلوبه الأصيل فحسب ، بل أيضاً بفقهه بمناحى الفكر الغربى والشرقى وما استقام له من مثل عليا في شئون الشعر والأدب والفلسفة ومن نظرات عميقة في الكون والحياة . وسرعان ما تحول بهذا الملحق الأسبوعي لصحيفته إلى ما يشبه مدرسة يتمرن فها

ناشئة الأدباء على الكتابة والتحرير والنقد.

وكان سعد فى كل هذه الأثناء يفسح للعقاد كى يحتفظ بكرامته كاما وكي يتخذ الموقف الذي يراه ، حتى لو أدى إلى معارضته أو معارضة حزبه . من ذلك موقفه في قضية طه حسين حين نشر كتابه « في الشعر الجاهلي » سنة ١٩٢٦ ودعا فيه إلى حرية النقد والفكر وأن ننظر في الأدب متحررين من كل مذهب وعقيدة سوى البحث التحليلي ، فقد ثار عليه النواب الوفديون ، وشايعهم سعد ، ولما ألح هؤلاء النواب فى طلب إبعاده عن الجامعة انبرى العقاد النائب الوفدى يدافع عنه انتصار للحرية الفكرية غير مبال بسخط الساخطين من حزبه . ومن ذلا أيضاً موقفه في تكريم شوقي سنة ١٩٢٧ فقد أقبح له مهرجان برياسة سعا لمبايعته بإمارة الشعر العربي ، وكان قد أصلاه ناراً حامية من نقد لشعره في كتاب « الديوان في النقد والأدب » وقد مضى في البلاغ الأسبوع على الرغم من رياسة سعد للمهرجان يصب على إكليل مبايعته شواظ من نقده اللاذع . وحدث قبل ذلك أن زار اللورد جورج لويد المندورياً السامي البريطاني مدينة المنيا في عهد الوزارة الزيورية ، وهيأت له الإدا استقبالًا حافلًا، فغلا الدم في عروق العقاد ، وعنف بالمندوب الساؤ والمحتفلين به عنفأ شديداً ، ووجهت إلى سعد تهمة تحريضه ع هذا العنف فقال لمن وجهوها بلسان الإنجليز : « إنها تهمة لا أدفعاً وشرف لا أدعيه »

وعلى هذا النحو كان العقاد في عمله الصحني والأدبي يحتفظ لنفية

باستقلاله الشخصي في الرأى كما يحتفظ بكرامته إلى أقصى حد ، ومن المحقق أنه لعب د وراً خطيراً في كرامة الأدب والأدباء ، فقد كانوا قبل عصره يحيون حياة لا يشيع فمها الاستقلال ، إذ كانوا يشعرون بأنهم في حاجة إلى من بحميهم حتى يصيبوا ما يريدون من العيش والمنزلة الأدبية . أما العقاد فبدأ حياته مستقلا عن الأحزاب ، كما مر بنا ، غير مفكر في أن يحميه هذا الحزب أو ذاك ، ولا فكر بعد ذلك في أن يرعاه هذا العظيم أو ذاك، وقد مضى يحتمل صنوفاً من العلة والمشقة والعسر، وشيء لايستطيع أن يعبث بكرامته وعزة نفسه ، واستقر أخيراً في صحيفة البلاغ مع الاحتفاظ الشديد بكرامته وحريته واستقلاله في الرأى حين يكون هذا الاستقلال واجباً . وبذلك كان قدوة مثلي لأدبائنا كي يحيوا حياة مستقلة حرة كريمة وينشر فى سنة ١٩٢٨ الجزء الرابع من ديوانه ، وبذلك تتم أجزاء ديوانه القديم كما ينشر في تلك السنة كتابه ١ الحكم المطلق في القرن العشرين ، . وفي سنة ١٩٢٩ ينشر طائفة من مقالاته الأدبية التي كتبها في البلاغ الأسبوعي بعنوان «ساعات بين الكتب » مصوراً فيها. تأملات عقله الخصب الغنى في الشعر العربي والأوربي وفي الفنون وفي الفلسفات الغربية والشرقية . ولا نتقدم طويلا في سنة ١٩٣٠ حتى يشيع · أن فؤاداً سيعود إلى ارتكاب حماقاته القديمة ، فيحل البرلمان و يعطل الدستور ، وسارع العقاد فخطب في مجلس النواب خطبة نارية صاح فيها صيحته المشهورة قائلا: « إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد يخون الدستور ولا يصونه ١. وارتجف فؤاد وأعوانه وتمتموا إن هذا عيب في

الذات الملكية غير أنهم لم يستطيعوا تقديم العقاد للمحاكمة بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية . حتى إذا تطورت الظروف وأصبح إسماعيل صدقى رئيساً للوزارة المصرية وعمد إلى إلغاء الدستور. وأحل محله دستوراً آخر يحد من إرادة الشعب وسلطانه ويجعل فؤاداً حاكماً مطلقاً انبرى العقاد يكيل له ضربات في الصميم مدافعاً عن حقوق الأمة في الحرية والحكم ، وعطل صدقى البلاغ ، فكتب العقاد في صحف مختلفة ، مصوبًا قلمه بل رمحه إلى صدقى ومن وراءه من القصر والإنجليز ، ولا يلبث صدقى أن يعمد إلى الغدر به ، فيأمر فى شهر أكتوبر باعتقاله، . ويقدمه إلى المحاكمة بتهمة عيبه في الذات الملكية! ويحكم عليه بالسجن تسعة أشهر طوالا ، لم تفت في عزيمته ولا في مقاومته للطغيانوالبغي ، بل زادتهما ضراماً واشتعالاً، فبمجرد أن أفرج عنه في أوائل شهر يولية اتجه توا إلى ضريح سعد زغلول ولم يكد يلم بساحته حتى أنشد في ال مستقبليه قصيدة بديعة، أعلن فيها ثباته على مبادثه وإصراره على مقاومةً إ أعداء الأمة ، وفيها يقول :

فها أنذا في ساحة الحلد أولد! سيعهدني كل كما كان يعهد

وكنت جنين السجن تسعة أشهر عداتي وصحبي لا اختلاف عليهما

ونرى العقاد يستمر فى حربه لصد فى شاهراً عليه مقالاته فى صحف مختلفة مثل الأفكار والمساء وكوكب الشرق والجهاد وصدق يجن جنونه ويغلق الصحيفة تلو الصحيفة وينشر العقاد فى هذا

العام عن ابن الرومى دراسة تحليلية بارعة، ويتابع حملاته الشعواء على صدق. ويدور العام فينشر كتابه « تذكار جيتى » يحلل فيه شخصيته ونفسية شعبه الألمانى ، ويشن غارة نقدية عنيفة على « رواية قمبيز » لشوقى . ويظل ثابتاً فى وطيس المعركة ضد صدقى وحكمه الإرهابى . وينشر فى سنة ١٩٣٣ ديوانيه: «وحى الأربعين » و « هدية الكروان» ويمضى فى مقاومته لصدقى ما وسعته المقاومة حتى تسقط وزارته فى شهر سبتمبر من تلك السنة ، ويظل فؤاد سادراً فى غوايته وعداوته للشعب ، فيعهد إلى عبد الفتاح يحيى بتأليف وزارة رجعية جدبدة ، ويسلط عليها العقاد قدائف مقالاته . ولا نحضى طويلا فى سنة ١٩٣٤ حتى يقام له فى ٢٧ من أبريل مغل تكريم بمسرح الأزبكبة ، يشترك فيه أعلام الفكر والأدب ، ويحدث أن يحمل فى غضون سنة ١٩٣٥ على وزارة توفيق نسيم ، ويصطدم به النحاس فيقول له إنى كاتب الشرق بالحق الإلمى . ويكون فى ذلك فصل الخطاب وخروجه من الوفد .

٤

### بين. الصحافة والتأليف

خرج العقاد من الوفد وهو يتقد سخطاً وموجدة على مصطفى النحاس وظهيره مكرم عبيد لما رآه من انجرافهما عن الطريق السوى فى مقاومة القصر والإنجليز، وسرعان ما سقط عليهما بسياطه فى « روزاليوسف » وأيدته صاحبتها فى موقفه تأييداً كريماً.

وسرعان ما أغلقت تلك الصحيفة وحاول العقاد إخراج صحيفة غير أنها لم تستمرسوى ثلاثة أيام ، إذ لم يكتب لها الرواج . وأخذ يطبق عليه الإملاق بمخالبه ، وكان على صلة بأسرة تجاوره وعرفت ما يعانبه من محنة ، فعرضت عليه سيدة منها نبيلة القلب حليها ليرهنها على ما يتبلغ به ، حتى إذا عاد إليه اليسر افتك الرهن وأعاد إليها الحلى ، واضطره ضيق ذات اليد أن تطوقه السيدة بهذه المكرمة ، التى ودها سفيا بعد \_ إلى طفلة لها ، توفيت عنها ولم يكن لها عائل ، سوى خالة رقيقة الحال ، فكفلها ورعاها ، وأفاض عليها من العطف ما جعلها تدعوه بأبيها ، حتى إذا أسلم روحه إلى بارثها انتحرت حزناً على راعيها وحاميها ويأساً بعده من الحياة .

وقد أخد قلب العقاد في محنته لسنة ١٩٣٦ يتقطع حسرات على ماضى الكفاح الوطنى ونراه يكتب حينئذ كتابه «سعد زغلول» مصورا سيرته وشخصيته . وكانت نذر الجرب العالمية الثانية أخدت تتجمع في الجو الدولى ، فرأت إنجلترا تأميناً لجبهاتها الحربية أن تعقد معاهدة مع مصر لتحسين العلاقات بين البلدين ، وتألفت لذلك هيئة للمفاوضات من حزبي الوفد والأحرار الدستوريين برياسة مصطفى النحاس ، وقد سارع منذ توليه الحكم إلى إعلان سياسة الصداقة مع الدولة الغاصبة ، وبذلك فصم حزبه عن الشعب ، مهدراً نضاله الماضى للإنجليز الغاشمين، ولم يلبث أن كبل البلاد في أغسطس سنة ١٩٣٦ بمعاهدة تعد وصها في جبينه ، إذ ارتضى فيها استمرار الاحتلال الإنجليزي مع ما يتبع ذلك في جبينه ، إذ ارتضى فيها استمرار الاحتلال الإنجليزي مع ما يتبع ذلك

من قبود عسكرية مختلفة . وفسحت صحيفة «مصر الفتاة » صدرها للعقاد كي يشن هجوماً عنيفاً على تلك المعاهدة التي سماها النحاس « وثيقة الشرف والاستقلال » بينا هي تخلو من كل شرف واستقلال ، بلإنها تخنقهما خنقاً. وتمضي مع العقاد فنراه ينشر في سنة١٩٣٧ ديوانه «عابر سبيل، وكتابه: « شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي » ويفكر في جهاده الوطني وما أبلي فيه وما ذاق من مرارة السجن ، فينشر كتابه : «عالم السدود والقيود ۽ مصبوراً رحلته فيه لمدة تسعةشهور ، وعارضاً لبعض وجوه الإصلاح التي ينبغي أن تنجري في السجون. وأعاد حينئذ طبع كتابه « ساعات بين الكتب »وأضاف إليه مجموعة كبيرة من مقالاته . وتبدو بوادر التصدع في حزب الوفد بانشقاق بعض أعضائه ، ويخرج عبد القادر حمزة بصبحيفة « البلاغ »إلى صفوف المعارضة للنحاس والوفد ، فينضم العقاد إلى أسرة صحيفته . وتتطاحن الأحزاب على كراسي الحكم تطاحناً عنيفاً في سبيل منافعه العاجلة ، وكأنما لم يعد هناك تفكير في مصلحة قومية ولا مستولية وطنية .

ويعين العقاد في سنة ١٩٣٨ عضوا بالمجمع اللغوى ويأخذ منذ هذا التاريخ في تغذيته ببحوثه اللغوية القيمة وآرائه السديدة في المصطلحات العلمية ، كما نراه ينشر قصة «سارة» وكان قد نشر كثيراً من صحفها في السنة السابقة بمجلة الدنيا المصورة . وينشر في السنة التالية كتابه «رجعة أبي العلاء» متخيلا فيه طوافه بأرجاء العالم الغربية والشرقية ومتحدثاً بلسانه عن أحوال هذا العالم وحقائقه المعاصرة ، وجعل مصر خاتمة طوافه .

ونرى العقاد في سنة ١٩٤٠ يشن حرباً حامية الوطيس ضد هتلر والنازية، إذ ينشر كتابيه: « هتلر في الميزان » ، و « النازية والأديان » وهو في واقع الأمر كان يدافع عن الحرية والديمقراطية أمام حكم هتلر ونظامه الفاشي الذي كان يقوم على التسلط والبطش. ونعجب أن يسدد سهامه بعيداً ، وشعبه المكبل بالحكم الفاسد وأغلال الاحتلال وتسلط القصر أولى بالدفاع عنه . ونراه حين استولى مصطفى النحاس على كراسي الحكم في فبراير سنة ١٩٤٢ تسنده حراب الإنجليز ودباباتهم يرجمه رجماً شديداً بمقالاته. وحدث أن دنت جنود الألمان والطليان من حدودنا ، وشاع أنها ستدخل ديارنا ، ففزع فزعاً شديداً لكتاباته ضد النازية الفاشية ، ويمم وجهه نحو السودان الشقيق ، حتى إذا زايله الفزع عاد إلى القاهرة . وقد نشر في سنة ١٩٤٢ ديوانه ﴿ أعاصير مغرب ﴾ كما نشر « عبقریة محمك » و « عبقریة عمر » . وأخذ من حینئذ یتجه نحو دراسة الإسلام وشخصياته ، فنشر في العام التآلي و الصديقة بنت الصديق. » كما نشر دراسة عن عمر بن أبي ربيعة باسم و شاعر الغزل ، . وفي هذه الأثناء دعا عبد العزيز فهمي دعوته المشهورة إلى استخدام الحروف اللاتينية مكان حروفنا العربية تيسيرا على الناس في النطق ، وأثار الموضوع في المجمع اللغوى فتصدى له العقاد يفند رأيه بالأدلة الساطعة . ونراه في سنة ١٩٤٤ ونقرأ له كتاباً عن « عمر و بن العاص » ودراسة أدبية عن ﴿ جميل بثينة ﴾ ويعين عضوآ بمجلس الشيوخ . وفراه منذسنة ١٩٤٥ يتحول إلى ما يشبه شجرة دانية القطوف ، لا تزال ثمارها تتساقط ذات اليمين وذات الشمال ، فقد أخذت مصنفاته تتكاثر كثرة مفرطة حتى لنجده في هذه السنة ينشر سبعة كتب: كتابا عن المرأة باسم « هذه الشجرة » وكتابا عن الحسين بن على بن أبي طالب باسم « أبو الشهداء » وكتابا عن بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم باسم « داعي السماء » وكتابا عن« عبقرية خالدبن الوليد » وكتابا عن« فرانسيس باكون» وفلسفته وكتابا باسم «عرائس وشياطين» يضم باقة من الشعرين : العربي والغربي ، وكتابا سماه ﴿ فَي بِيتِي ﴾ أجرى فيه حواراً بينه وبين صاحب له ضمنه حديثاً عن مكتبته وبعض آرائه وقد حمل فيه على مدارس التصوير الحديثة . ونمضى إلى سنة ١٩٤٦ وفيها ألف العقاد كتاباً عن ابن سينا باسم « الشيخ الرئيس» وكتاباً عن « أثر العرب في الحضارة الأوربية». ونراه ينشر في سنة ١٩٤٧ كتابه عن « الله » وكتاباً ثانياً عن « الفلسفة القرآنية » . وفي سنة ١٩٤٨ يؤلف كتاباً عن « غاندي » باسم « رو ح عظيم » وكتاباً عن «عقائد المفكرين في القرن العشرين » . وينشر في سنة ١٩٤٩ كتاباً عن على بن أبي طالب باسم « عبقرية الإمام » وكان كثير الرحلة إلى أسوان شتاء ليتمتع بجوها الدفىء وليزور أمه وأهله ، فجدد دار أبيه في هذه السنة . وينشر في سنة ١٩٥٠ ديوانه « بعد الأعاصير» ويؤلف كتاباً عن « برناردشو » وكتاباً عن « فلاسفة الحكم في العصر الحديث» . ويدور العام فيؤلف كتاباً عن «عبقرية

ونصل مع العقاد إلى سنة ١٩٥٢ وقد بلغ حنق الشعب على الأحزاب

السياسية منتهاه ، وهو حثق ظل يضطرم بين جوانحه منذ توقيع معاهدة سنة ١٩٣٦ التي اعترفت بشرعية الاحتلال الإنجليزي، وقد مضت الآحزاب بعدها تتخاصم على مناصب الوزارة خصاماً عنيفا تداس فيه حرمة الحكم والوطن وتوطأ بالأقدام في سبيل المنافع والمآرب العاجلة، وكأنما محيت كلكرامة لرؤساء الأحزاب ، فهم يرتمون على عتبات قصر عابدين تارة ، وتارة على عتبات قصر الدوبارة . وفى أثناء ذلك تصدر القوانين التي تكمم الأفواه وتحد من حرية الرأى والكلمة ، وتحدث تجربة فلسطين المرة ، وتتراءىللعيان خيانات الاستعمار والصهيونية، والأحزاب سادرة في غواية الحكم الفاسد ، لاهية عن الشعب ومطالبه في الاستقلال والمعيشة الجرة الكريمة . وتسقط و زارة النحاس ، وتسقط و راءها و زارة حسين سرى ، ويخلفه نجيب الهلالي . وبينما الحفيظة تملأ الصدور إذا ثورة الضباط الأحرار بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر تنفجر في ٢٣ من يولية نابعة من ضمير الشعب وإرادته ، وسرعان ما تهاوي فاروق وتهاوت الأحزاب الفاسدة وتهاوى الإقطاع والاستغلال والاحتكار ، وردت إلى الشعب حريته ، وأخذ ينعم بحياة ديمقراطية اشتراكية تعاونية سليمة ، ويخفق قلب العقاد بالفرح والأبتهاج ، فينظم قصيدته «عيد النيروز» مستهلا لها بقوله:

أهلاً بنيروز وليسد يوم جديد قلت : بل عهد تصان كرامة لا تستذل ولا تسا

أهسلا بميلاد سعيد، عهد على مصر جديد فيه وتتبعها جهود معلى الهوى سوم العبيد

وغداً ستنقشع الغيو م فلا بروق ولا رعود ما كان غير الصالح ين لهم قرار في الوجود , مصر الكنانة كعبة قرت على حصن وطيد لا تلبث الأصنام في ها أن تنكس أو تميد

ونرى العقاد يحس في عمق أن مهمة نضاله السياسي التي ندب نفسه لها منذ أوائل القرن انتهت ، فقد تحققت لمصر حريتها السياسية ، وأخذ يتحقق معها العدل الاجتماعي الذي لا تتكامل لأمة حرية بدونه ، فألتى السلاح الذي طالما شهره وجوه الإنجليز والطغاة ، إذ لم يعد في مصر إنجليز ولا طغاة ولا ظلم ولا استعباد ولا استبداد ، وأخذ يقصر نفسه على التأليف وكتابة يوميات أسبوعية في صحيفة الأخبار ، تصور سعة معارفه في شي فروع الأدب والعلم والفن والفلسفة والاجتماع والتاريخ .

ونراه ينشر في سنة ١٩٥٧ خسة كتب: كتاباً عن «الديمقراطية في الإسلام» وكتاباً عن «ضرب الإسكندرية في ١١ يولية» وكتاباً عن الزعيم الصيبي عن الزعيم الباكستاني «محمد على جناح» وكتاباً عن الزعيم الصيبي «سنن يا تسن» المتوفي سنة ١٩٢٩ و يختار مجموعة من مقالاته الأدبية التي نشرها بين سنتي ١٩٤٩ و ١٩٥٧ ويسميها «بين الكتب والناس». وينشر في سنة ١٩٥٧ كتاباً عن «عبقرية المسيح» وكتاباً عن «فاطمة الزهراء» وكتاباً عن إبراهيم الحليل باسم «أبو الأنبياء» وكتاباً عن «ابن رشد» وكتاباً عن «أبي نواس». وفي سنة ١٩٥٤ يؤلف كتاباً عن «ابن رشد» وكتاباً عن «أبي نواس». وفي سنة ١٩٥٤ يؤلف كتاباً

عن عَمَانَ بنعفانَ باسم «ذو النورين»ويترجم طائفة من القصص الأمريكية باسم « ألوان من القصة القصيرة في الأدب الأمريكي» وينشر كتاباً عن « الإسلام في القرن العشرين » . ويكتب في سنة ١٩٥٥ كتاباً عن/ طوالع البعثة المحمدية باسم « مطلع النور » وكتاباً عن فلسفة ثورتنا المجيدة باسم « فلسفة الثورة في الميزان » ويؤلف كتاباً عن « الشيوعية والإنسانية» وكتاباً عن « الصهيونية العالمية » وكتاباً عن « إبليس » . وفى سنة ١٩٥٦ يعين عضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية، ويظل منذ تعيينه فيه مقرراً للجنة الشعر ، ويجرى له الأطباء في هذه السنة جراحة بإحدى عينيه ، ويضبطر إلى الاحتجاب عن قرائه في صحيفة الأخبار نحو عام، ومع ذلك يظل له نشاطه في عالم التأليف، إذ ينشر كتاباً عن معاوية بن أبي سفيان باسم « معاوية في الميزان ۽ وكتاباً عن ﴿ جِحا الضاحك المضحك ﴾ وكتاباً عن الشيوعية والوجودية باسم « أفيون الشعوب» . وتتوفى أمه فى هذه السنة ويرثيها بقصيدة مؤثرة .

ونقرأ له في سنة ١٩٥٧ كتاباً عن «بنجامين فرانكلين» وكتاباً بعنوان « الإسلام والاستعمار» وكتاباً بعنوان « لا شيوعية ولا استعمار» وكتاباً بعنوان « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه». وفي سنة ١٩٥٨ ينشر مختارات من أشعاره في دواوينه السابقة ملحقا بها بعض قصائد جديدة باسم « ديوان من دواوين» وينشر أيضاً كتابه « التعريف بشكسبير . ونقرأ له في سنة ١٩٥٩ كتابه « القرن العشرون : ما كان وما سيكون » وكتاباً عن عبد الرحمن الكواكبي وكتاباً عن عبد الرحمن الكواكبي

باسم « الرحالة : ك » . وفي سنة ١٩٦٠ يمنح جائزة الدولة التقديرية للآداب تنويهاً بجهوده الأدبية المثمرة ، وينشر كتابه ﴿ الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين » وكتاباً عن اللغة العربية وخصائصها الفنيه باسم و اللغة الشاعرة » وكتاباً عن الشاعر الإسباني المعاصر خيمنيز باسم وشاعر أندلسي وجائزة عالمية » . ونقرأ له في سنة ١٩٦١ كتاباً عن و الإنسان في القرآن الكريم » وكتاباً عن « الشيخ محمد عبده » . وينشر في سنة ١٩٦٢ كتابه « التفكير فريضة إسلامية » . وفي سنة ١٩٦٣ نقرآ له كتابه « أشتات مجتمعات في اللغة والأدب » وكتابه « رجال عرفتهم » . وفي سنة ١٩٦٤ ينشر كتاباً عن ﴿ جوائز الأدب العالمية ، وتعني دار المعارف بنشر روائع يومياته في صحيفة الأخبار ويخرج منها الجزء الأول . وبجانب هذا البحر الزاخر من المؤلفات والدواوين كان يرفد منذ العقد الثالث من القرن المجلات بمقالاته الأدبية وفي طليعتها مجلة الهلال ، وقد ظل يكتب في مجلة الرسالة منذ سنة ١٩٣٨ كما ظل يكتب في مجلة الكتاب التي كانت تنشرها دأر المعارف من حين ظهورها إلى احتجابها وفى السنوات الأخيرة توالت مقالاته فى مجلة الأزهر ومنبر الإسلام ، وقد نشرت له مجموعة من مقالاته في المجلة الأولى باسم « ما يقال عن الإسلام» . وكان يعقد ندوة أسبوعية في بيته كل يوم جمعة منذ نحو ثلاثين سنة . وبينها هو يغذى وطنه العربى بكل هذا الغذاء الرائع إذ الموت يختطفه في ١٢ من مارس لهذا العام ، يختطف شخصه المادي ، أما شخصه المعنوي قلن يستطيع الموت أن يعدوعليه ، بل سيظل حيا خالداً على مدار الزمن ، من جيل إلى جيل .

# الفصل الثاني الكاتب الكاتب

١

#### شاخصية العقاد

مديد القامة مستطيل الوجه والرأس غزير الشعر والشارب منبسط الجبهة ثاقب العينين أشم الأنف أشدق الفم بارز الذقن في استعراض ، جهير الصوت ، تلوح عياه سمرة النيل وتحف به مهابة ممز وجة بغير قليل من ملامح البأس والصلابة والقوة .

وقد اجتمعت فيه مزايا كثيرة . منها الوراثي ، ومنها الفطرى ، ومنها المكتسب ، فقد ورث عن أبيه الجد والوقار ومحاسبة النفس ، وورث عنه وعن أمه نزعة دينية استكنت في ضميره ، إذكانا شديدى الإيمان ، كا ورث عنهما محبة النظام ، إذ كانا يحرصان على الدقة في مواعيد الصلاة ومواعيد وجبات الطعام ، وسرى ذلك العرق إليه في حياته الفكرية والمعيشية ، فهو يستيقظ في الحامسة صباحاً ، ويفطر في السابعة ويتصفح المجلات والصحف ، حتى إذا كانت الساعة الثامنة انغمس في كتابة بعض مؤلفاته لنحو ساعتين ، يخلد بعدهما إلى الراحة قليلاً . وكان يؤثر في الشتاء أن يستمتع في هذه الراحة بتزهة قصيرة في مصر الجديدة حيث الشتاء أن يستمتع في هذه الراحة بتزهة قصيرة في مصر الجديدة حيث

مسكنه الذي ظل يأوى إليه منذ أول الربع الثانى من هذا القرن. أما المقالات الصحفية فكان يكتبها فى المساء إلا أن تقتضيه الضرورة أن يكتبها فى المساء إلا أن تقتضيه الضرورة أن يكتبها فى الصباح. وكان يعد الظهروفى الليل يعكف على القراءة الدائبة. وظلت حياته تجرى على هذه الوتيرة وهذا النظام المطرد.

ومع نزوعه إلى الجد كان يفضى أحياناً إلى الدعابة والفكاهة ، وكأمهما زبد يطفو على وجه البحر العميق أو كأنهما نسيم عليل يلطف من قسوة الجد فى حياته ، ولعله لذلك صنب كتابه « جحا الضاحك المضحك » وكان كثيراً ما يرسل النكتوالفكاهات فى ندوته ، فيضحك جلساؤه و يكون هو أول الضاحكين . و بذلك كان أنيس المجلس يستطيب خلطاؤه صحبته . وليس هذا وحده ما يخالف فيه مظهره مخبره ، فهو مع ما يبدو على سيائه من صرامة الجد وخشونة الملمس كان إنسانى النزعة ، يبدو على سيائه من صرامة الجد وخشونة الملمس كان إنسانى النزعة ، كما جعلته يتعاطف مع آله ويبرهم ، وهو بر شمل به كل من ألفهم حتى كلبه « بيجو » الذى رثاه رثاء مؤثراً . وجعلته هذه النزعة يحب الحياة ويقبل عليها و يحب الطبيعة و يتعاطف مع عناصرها ، و يحب الفنون و يؤمن بقيمتها ، وهي نفسها التى دفعته إلى حبه لسارة .

ومن بقية إرثه لأبويه أنه ظل يميش في نفس الإطار الذي كانا يعيشان فيه ، وأقصد الإطار المتواضع في الحياة الذي لا يعرف المرف ولا المتاع الناعم ولا المراء العريض ولا تملك الضياع والعقار . وقد تكون ظروف أبويه هي التي وضعتهما في هذا الإطار ، أما عباس فقد ظل عن قصد يحيى فيه وظل ينحرف عن أسباب الرف والنعيم غير آبه بالمقتنبات المادية ، حتى بعد أن يسرت له الحياة ، وقد هيأه ذلك لكى يفرغ لمقتنيات بعينها ولذة بعينها ، هى مقتنيات الكتب ولذة القراءة والثقافة .

وهو — مع كرم طويته — يدمج في عداد أصحاب المزاج العصبي الحاد ، فأصغر شيء يهيجه ، ولعل ذلك هو الذي جعله يكثر من خصوماته السياسية والأدبية ، وكان لا يدخل فيها غالباً إلا إذا استفزه أحد خصومه ، غير أنه كان إذا دخل في خصومة لا ينكص على عقبيه أبداً ، بل يظل مناضلا صائلا جائلا يدعو هل من مبارز . وكانت حياته كلها حلقات نضال غير منقطع ، بدأت — كما مر بنا في غير هذا الموضع — بلعبة الجيوش الصبيانية في ساحات بلدته ، وتوالت الحلقات ، فمن نضال في ساحة الأدب والشعر إلى نضال في ساحات السياسة ، وهو نضال طبعه بطوابع الفروسية ، بل لقد تحلى بأنبل معانيها من الشجاعة في القول والجرأة والصراحة ، وهي معان استحالت في يده من السحالت في يده استحالت في يده من ناحية ثانية إلى أدوات بناء يبني بها صرح مجده الأدبي في الشعر وفنون النبر .

وهذا النضال المتصل دعمه اعتداده بكرامته إلى أقصى حد ، وهو اعتداد شابه غير قليل من الصلف والشعور بالاستعلاء ، وكان ذلك ضروريا في عصره الذي نشأ فيه والذي كان لا يرعى للأدباء كرامهم ، فإذا العقاد الذي كاد يموت جوعاً في بعض الأحيان والذي كادت تصرعه

العلة لولا ما ركب فيه من صلابة وجلد يقف رافع الرأس حمى الأنف عزيز النفس ليناقش النحاس والقصر وأعوانه على قدم المساواة ، بل إنه يحاسبهم حساباً عسيراً ، شاعراً فى أعماقه بأن مواهبه الأدبية ترفعه فوقهم درجات ، بل لا بأس أحياناً من أن ينزل على ظهورهم بسياطه ، ومثله طبيعى أن لا يعرف الزلني ولا طلاء الرياء ، وأن يعزف عن ذوى الثراء ، وهو عزوف جعله يطيل الحلوة فى بيته لقراءاته ، كما جعله يقيم أسواراً وهو عزوف جعله يطيل الحلوة فى بيته لقراءاته ، كما جعله يقيم أسواراً صفيقة بينه وبين كل من أحس منه از وراراً أو إعراضاً .

ومن أهم ما يميزه ملكاته الذهنية الحصبة ، إذ كان متقد الذكاء مشتعل القريحة حاد البصيرة ، وقد صبغت هذه الملكات آثاره في الشعر والنثر بأصباغ عقلية قوية ، تتراءى تارة في غوصه على المعانى حتى الأعماق ونفوذه فها من القشور السطحية إلى صميم اللباب ، وتارة ثانية في توليداته وتفريعاته على المعانى التي لا يزال يلح عليها بخواطره الغنية حتى تتحول النبتة المعنوية إلى شجرة باسقة وارفة الظلال ، وتارة ثالثة في أدلته المنطقية الصارمة التي يسند بها آراءه ويدعم أفكاره ، وتارة رابعة في تأملاته ودقة نقده للأدب والحياة وتحليلاته . وليس معنى ذلك أنه كان خابى الوجدان ، فقد كان إنسانى النزعة كما أسلفنا وكان قلبه ينبض بالشعور والحنان للإنسان والطير والحيوان .

وكانت القراءة وتمثل الفكر العربى والغربى ميدان نضاله الأكبر، وكأنما أراد في حزم أن يستدرك ما فاته من إتمام تعليمه وإحراز درجة جامعية ، فإذا هو يحطم في قوة قيود البرامج الدراسية والتخصصات العلمية

إذ مضى يهجم على جمنيع فروع المعرفة هجوم الوحش على فريسته ، يريد أن يلتهمها النهاما ، يلتهم كل ما اتصل بها في الشعر والفن والدين والفلسفة بجميع مذاهبها والتاريخ والسير والعلوم التجريبية والطبيعية والرياضية والإنسانية متمثلا من كل ذلك زاداً وافراً جعله في طليعة المتخصصين في سائر صنوف المعرفة، حتى غدا كأنه موسوعة ضخمة ، وهي موسوعة التقت فيه بنزعاته الصحفية ، فإذا هو ينشر صفحاتها متلاحقة في عجلة وسرعة شديدة ، وإذا إنتاجه يغزر غزارة منقطعة القرين . وكانت الإنجليزية أقوى وسائله إلى النهوض بهذه الموسوعة ، فقد كان يتقنها ويفقه أسرارها وخصائصها فقهاً دقيقاً ، وهو فقه جعله يتمثل تمثلا رائعاً آدابها وفلسفتها مباشرة ، كما يتمثل بواسطتها الآداب والفلسفات الألمانية والفرنسية والإسبانية وما شاء من آداب وفلسفات غربية مختلفة . ولم يكن يقبل على هذا التمثل معصوب العقل والبصيرة ، فقد كان يحلل ما يقرؤه ويعكف عليه ناقداً مسلطاً في تضاعيفه أشعة مختلفة من ملكاته الذهنية ، فإذا هو يصبحكأنه عملة له ، فعليه سمات فكره الدقيق وطوابعه. . وقد أتَّاح له ذلك أن يتخذ لنفسه مواقف واصحة إزاء المدنية الغربية وكل ما يتصل بها من مذاهب فكرية وأدبية ، وهي مواقف تقوم في جملتها على الاجتفاظ بشخصيتنا قوية وأن لا نقتبس من الغرب إلا ما يمكَّن لشخصيتنا من أن تنمو وتتطور تطوراً حيا ، وهو تطور يحثنا - في رأيه - على أن نندفع في التزود بالعلم الغربي والصناعات الغربية اندفاعاً لا حد له ، بيها يحثنا في الأخلاق والآداب الاجتماعية على أن

نقف موقفاً عكسيا فلا ننقل فيهما عن الغرب بل نتمسك أمامه بعاداتنا وأريحيتنا القومية . وأما في الآداب والفنون والنظم السياسية والاتجاهات الفلسفية فإنه يجثنا على أن نقف موقفاً وسطاً ، ننقلها ليكون لها الأثر الطبيعي في تطور أدبنا وفنوننا ونظمنا وفكرنا ، ولكن بدون مجاكاة مطابقة للأصل الغربي و بدون أي التزام ، وأيضاً بدون إعظامنا للغرب إعظاماً يقتل في نفوسنا الثقة والكرامة .

ولا يحتلف اثنان في أن العقاد أكبر كاتب عربي معاصر خالط الأوربيين في أدبهم وفنوبهم وعلومهم وفلسفاتهم الميتافيزيقية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية ، وآثار هذه المخالطة تشيع في جميع كتاباته، حتى ليصبح جسر أمهما في عبور العقلية الغربية الحديثة من شاطئ الركود إلى شاطئ النهوض بفكرنا في جميع اتجاهاته ، وهو ليس جسراً ماديا فحسب ، يل هو عقل كبير ، يتعامل مع الفكر الغربي في إدراك دقيق، فهو يأخذ منه ويعطى من ذهنه الثاقب ومما تمثل في ضميره من شخصيتنا القومية ، بحيث أصبح له دوره الأصيل في نهضتنا الفكرية ، دوريقوم على نقل الفكر الغربي إلى أوعية لغتنا، مع فحصه وطرح مالا يلائمنا منه، بل أيضاً مع تصحيح الخطأ في بعض شعبه وبيان ما فيها من عوج وانحراف. وكتاباته تشيع فيها روح فلسفية قوية، غير أن من الصعب أن نستخلص له مذهباً فلسفيا محدداً ، إذ مضى يفيد من كل المذاهب الفلسفية على اختلاف مناهجها ، فلم يعتنق مذهباً معيناً ، بل سار على سنة انتخاب آرائه من كل شرعة فلسفية ، وكأنه آمن بأن العقل

أوسع نطاقاً من أن يحتويه اتجاه فلسني واحد . وقد عاش منذ مطالع حياته يؤمن بالعقل وأن الإنسان مسئول أمامه عن عقيدته ، بل لا بد للعقل أن يسند العقيدة ببراهينه المنطقية ، وهي فكرة توهجت توهجاً شديداً فى مصنفاتُه الدينية أثناء المرحلة الأخيرة لحياته . وركنا ن أساسيان تقوم عليهما آراؤه ، أما الركن الأول فكرامة الإنسان الشخصية ، وقد دلعها في ضميره اعتداده الشديد بكرامته ، فضي يردد القول في إيمانه بحقوق الفرد . ومن المهم أن نعرف أنه لا يلغي حقوق الجماعة كما يلغيها الوجوديون، إذكان يرى أن الفرد متصل في وجوده بالذات منجهة ، ومن جهة ثانية متصل بالنوع حتى في خلايا دمه و وظائف أعضائه وأنسجة أعصابه ، بل هو لا يستقل عن نوعه في هذه الجوانب بأكثر من عشرة في المائة . ومعنى ذلك أن الفرد لا يستقل عن الجماعة في تكوين جسده ، وأيضاً فإنه لا يستقل عنها في وعيه الباطن ووعيه المحسوس ، مما يؤكد صلته بها صلة دائمة وأنه لا يستطيع انفصالا عنها ولا انقطاعاً . وأما الركن الثاني الذي تعتمد عليه آراؤه فهو الحرية ، حرية الرأى والفكر ، وقد مر بنا موقفه الصلب العنيد في الدفاع عنها أمام القصر لعهد صدقى حتى زُج به فى غياهب السجون، وبذلك أصبح داعياً للحرية بالمعنى الدقيق ، فهو يضطهد من أجل تعبيره عن أيه ومن أجل مقاومته للحكم الفاسد والاستبداد الظالم ، وهو يحتمل ذلك في سبيل نصرته للحرية ، ولذلك لا نعجب إذا ظلت تياراً دافقاً في كتاباته.

وملكات العقاد العقلية لا تطغى على ملكاته الروحية ، بل هو يلائم

بينهما بالقسطاس الدقيق ، ولعل أول ما يبدو من ملكاته الأخيرة نزوعه القوى نحو المثل العليا في الفضائل النفسية والمزايا الفكرية ، مزدرياً في سبيلها متع الحياة حتى متعة الزواج وإنجاب الولد . وقد ظل بعلى على تلك المنع متاع الضمير ومتاع الحلق الكريم ومتاع الفكر ومتاع الذوق والشعور مقتنعاً من مطالب العيش بما يكفيه ، فطالبه مادية ، وهو لا يقيس الحياة الصحيحة بمقياس المادة والجسد ، إنما يقيسها بمقياس الروح والعقل ومقاصدهما المثالية .

ونراه في كتاباته الدينية يأخذ موقفاً ثابتاً إزاء معرفة الحقائق الكونية يلتحم فيه بموقف الصوفية ، إذ كرر القول كثيراً بأن الإنسان لا يستطيع أن ينفذ عن طريق حواسه وعقله إلى معرفة الحقائق الكونية، فهما لا يطلعانه على شيء سوى أوصاف تلك الحقائق وأعراضها ، أما كنهها الذاتى فإنه يتوارى عنهما جميعاً ، ومع ذلك فهى موصولة بالإنسان ، موصولة بكل ذرة من ذرات خلقه ، وهى صلة رمز لها العقاد بما سماه « الوعى الكونى » وهو وعى ينبع من الوجدان لا من الإدراك الحسى ولا من الفكر العقلى ، ومن أجل ذلك كان كل ما قاله الفلاسفة عن الكون وعن الذات العلية مدخولا ، وينبغى رفضه ، لأنهم يعتمدون في أقوالم وآرائهم على العقل ، والعقل لا يستطيع النفوذ إلى الحقائق الكونية المطلقة ، إنما الذي يستطيع ذلك الوجدان ، فهو الذي يمكنه أن يتغلغل في الوعى بحقائق الكون وأن ذلك الوجدان ، فهو الذي يمكنه أن يتغلغل في الوعى بحقائق الكون وأن يتصل بالذات الإلهية مستجلياً صفاتها الربانية .

وقد جعله هذا الوعى الكونى يؤمن بوحدة الكائنات ووحدة الخلق

فيها جميعاً ، فما الفراش والطير والحيوان والإنسان إلا حقيقة مطلقة واحدة ، فرقها الله في عيوننا وميزها في عقولنا ، ولكن ينبغي أن لا نقف عند ما ترينا العين ولاعند ما يرينا العقل ، و إنما نقف عند ما يرينا الوعي الكوني ، فسنجد تشابها في غرائزها وفي طبائعها ، وسنحس أنها جميعاً حقيقة مطلقة واحدة . وقد صدر عن هذا الوعي قديماً في كتابه « مجمع الأحياء » إذ تصور مؤتمراً في غاب إفريقيا شهده القرد والحمامة والأسد والنمر والثعلب والرجل والمرأة وسائر الأحياء ، ومضى يجرى على ألسنتهم معانى الحق والقوة والحير والشر محاولاأن يصل إلى الحقيقة المطلقة التي تبدأ منها وتنتهي إلها أعمال الناس في الحياة .

وعلى نحو ما آمن بوحدة الكائنات آمن بضرورة الشر في الوجود كضرورة الخير وأنه جزء لا يتجزأ من كيانه ، إنه الحطوط القاتمة في لوحته ، ولولاه ما وضحت خطوط الخير الزاهية ، ولو كانت الحياة خيراً محضاً لانعدم الفرق بين الجبان والشجاع والجزوع والصبور ، ولم يكن على ظهر الدنيا من يحس لذة الهدى ومن يحس كرب الضلال ولا من يجد عزة الحلق النبيل ومن يجد ذلة النذالة والحلق الرذيل ، بل لو كانت الحياة خيراً صرفاً لبطل الشقاء و بطلت السعادة التي نرق في مدارجها كي نتصل بالكمال المطلق وملكوت الكائن الأعلى .

وكان راسخ العقيدة الإسلامية ، ولا نقصد أنه كان ناسكا أو أن حياته كانت تسبيحاً وعبادة ، وإنما نقصد أن ضميره الديني كان قويا ، وهي قوة ورثها عن أبويه كما أسلفنا ، وزادتها حماسة حركة الإصلاح الديني

الى بهض بها الشيخ محمد عبده، والتى آمن بها عن اقتناع عقلى من جهة، ومن جهة ثانية عن إجلال للشيخ وتوقير ، وقد زادها اضطراماً عمله مع محمد فريد وجدى في صحيفة «الدستور» وكان إيمانه بعالم الروح عيقاً ، فأودع صدر عباس قبساً من هذا الإيمان، وما نصل إلى المرحلة الرابعة من حياته حتى تشتعل عقيدته في دخائل نفسه ، بل حتى تتوهج وترسل ضوءها وشررها في بحوئه الدينية العامة والحاصة وفي من عرض لهم بالترجمة من أعلام الإسلام .

وهذا الإيمان الراسخ بعقيدته ، يلتقى عنده بإيمان راسخ بوطنه وعروبته ، أما إيمانه بوطنه فيتضع في اتجاهه إلى الحياة الصحفية والسياسية منذ باكورة حياته ، وكأنه أحس إحساساً عيقاً أنه ينبغى أن يكون له دور في الحدمة الوطنية وأن واجبه أن يجند قلمه للوفاء بهذا الدور ، وقد تحمل في سبيله ضروباً مختلفه من الاضطهاد ومن عذاب السجن ، ولكنه ظل ثابتاً في الميدان كالجبل الأشم ، ويدخل في هذا الإيمان بوطنه كتاباته وأشعاره عن آثارنا وأمجاد أجدادنا القديمة . وأما إيمانه بعرو بته فيتضع في دفاعه الحبيد عن لغتنا العربية مثبتا أنها لغة عالمية ، كما يتضح في دفاعه عن الحضارة العربية و إثبات أنها ترجع في نشأتها إلى الألف الثالث قبل عن الحضارة العربية و إثبات أنها ترجع في نشأتها إلى الألف الثالث قبل الميلاد وأنها لذلك أقدم من حضارة اليونان وغيرهم من الأمم القديمة . وكان شديد الإيمان بالثقافة العربية ، وقد أفرد لكثيرين من أعلام العرب في الشعر وفي الفكر دراسات خصبة مشيداً بهم إشادات رائعة .

ومن الخطوط البارزة فى شخصية العقاد ثباته على آرائه أدبية وغير

أدبية ، فما إن يرى الرأى حتى يقف عنده وحتى يصبح جزءاً من إيمانه ، وهو لذلك يعيش فيه ويعيش به ويعيش له ، ويحامى عنه ويدافع دفاع العربى الكريم عن عرضه وشرفه ، وربما كان فى ذلك ما يدل على وضوح الرؤية عنده وأنه كان نافذ البصيرة بحيث عبر دائماً على الآراء التي ينبغي أن يعتنقها ، وكثير منها اعتنقه منذ زهاء خسين عاماً ، وظل لا يحيد عنه قيد شعرة ، وكأنما امتزج بشغاف قلبه وأوردة دمه وخلايا أعصابه ، فهو لا يستطيع عنه حولا ، وسنرى عما قليل أن آراءه في الاشتراكية وفي المرأة رافقته منذ أوائل العقد الثاني من هذا القرن ، وسنرى أيضاً في موضع آخر أن آراءه النقدية والأدبية ظلت ترافقه منذ هذا التاريخ . و بعض آرائه تأخر ميلاده إلى العقد الرابع أو الحامس من القرن ، ولكن بمجرد بزوغه وإعلانه له يصبح عنده عقيدة قوية تستأثر بقلبه وعقله وكل ما يملك من عاطفة وقدرة على الحجاج والجدل .

#### ۲

#### مقالاته ومؤلفاته

احترف العقاد الكتابة منذ سنة ١٩٠٧ وهو احتراف جعله يشارك مواطنيه بمقالاته السياسية التي كانت تعالج شئوبهم العامة وما كانوا يجدونه في أثناء الاحتلال من شقاء ، ويحتملونه من ألم وعناء ، وما كان يداعهم أحياناً من أمل و رجاء .

وما نصل معه إلى سنة ١٩٢٣ حتى نراه ينضوى تحت لواء حزب

الوفد، ويصبح كاتبه السياسي المعلم الذي يصارع مصارعة عنيفة كتاب الأحزاب الأخرى، وهي مصارعة تحولت في جوانب كثيرة منها إلى لون من الهجاء السياسي الحاد الذي يقوم على السخرية المرة. وقد مكنت العقاد حدة مزاجه وقوة بيانه من مهارته في استخدام السخرية اللاذعة حينئذ ضد الإنجليز وأعوان القصر، وظل قلمه يقطر بها طوال اشتغاله بالسياسة.

وليس هذا وحده ما يرفع من مقالة العقاد السياسية و يجعلها لوناً من ألوان أدبنا العربي الحديث، فإنه أيضاً ملا أوعيتها اللفظية بزاد غزير من آراء المفكرين الغربيين في مجال الحرية السياسية وحقوق الشعب في الحكم على أسس ديمقراطية ، وهو زاد تمثله حتى أصبح جزءاً من جوهر نفسه وعقله ، وهو لذلك يذود عنه في حدة غير آبه بما قد يتعرض له في سبيله من أذى واضطهاد.

وأخذ منذ عنى بالكتابة يفرغ للفلسفات والآداب الغربية ، ولم يلبث أن الدفع فى كتابة المقالة الآدبية الخالصة ، مجريا فيها تيار الفكر الغربى باتجاهاته الفلسفية والنقدية ، ونظرات القوم فى الحياة والاجتماع ، شافعاً ذلك بمدد من تواثنا الفكرى القديم مع تصويب نظره إلى الأدب الإيراني الشرق ، ومع إيمان قوى بشخصيته ، فهو لا ينقل من هنا وهناك فحسب ، وإنما هو يعكف على ما ينقل ناقداً محللا مستنبطاً كأبرع ما يكون النقد والتحليل والاستنباط . وما نتقدم معه طويلا بعد الحرب العالمية الأولى حتى تكثر مقالاته الأدبية في صحيفة البلاغ ، وتصدر هذه الصحيفة ملحقاً أسبوعيا لها ، فيغذ يه بمقالاته كما أسلفنا في غير هذا

الموضع ، مودعاً فيها رحيقاً صافياً من عقله الحصب المزود بفلسفات الغرب وآدابه وروح الشرق وضميره .

ويبلغ العقاد حينثذ كل ما كان يريد من المجد الأدبى بمقالاته و بما كان قد نشره من كتاباته ودواوينه ، وكان قد كتب لنفسه سطوراً غير قليلة من صحيفة هذا المجد منذ العقد الثانى من القرن وأخذت المجلات والصحف السيارة تشغل به و بأدبه ، غير أننا لا نمضى معه فى العقد الثالث طويلا حتى يتألق نجمه لا فى وطنه المصرى وحده ، بل أيضاً فى الوطن العربى الكبير ، إذكانت صحفنا السياسية ومجلاتنا الأدبية منتشرة فى أنحائه جميعاً ، فالعرب فى أقطارهم المختلفة يقرءونها ويتابعونها فى شغف ، مؤمنين بأن القاهرة هى الأم التى تغذوهم بسياستها وفكرها وأدبها ، ومن أجل ذلك بأن القاهرة هى الأم التى تغذوهم بسياستها وفكرها وأدبها ، ومن أجل ذلك أقبلوا على العقاد يقرءونه ويسيغونه ويتمثلونه .

وكانت القاهرة قبل هذه الدورة من دورات حياتها تحتل مكان الزعامة في الشعر العربي الحديث بفضل البارودي وتلاميده من أمثال شوقي وحافظ ، وما إن نشأ العقاد وجيله من الكتاب حتى أخذت تحتل مكان الزعامة في النثر العربي الحديث أيضاً بما دفعوا إليه النثر من تطور في موضوعاته ومعانيه وأساليبه على ضوء الآداب الأجنبية . وكان لهذا أثره العميق في أن تصبح لغة أدبنا مصدراً للتقرب بين بلادنا العربية ، إذ فسحت لها جميعاً في أن تشيع في أفواه أهلها وأن تصبح هي اللغة الأدبية الدائرة على الألسنة ، على نحو ما دارت لغة قريش على ألسنة العرب في الجزيرة قبل الإسلام وأصبحتهي اللغة الأدبية لكل القبائل العرب في الجزيرة قبل الإسلام وأصبحتهي اللغة الأدبية لكل القبائل

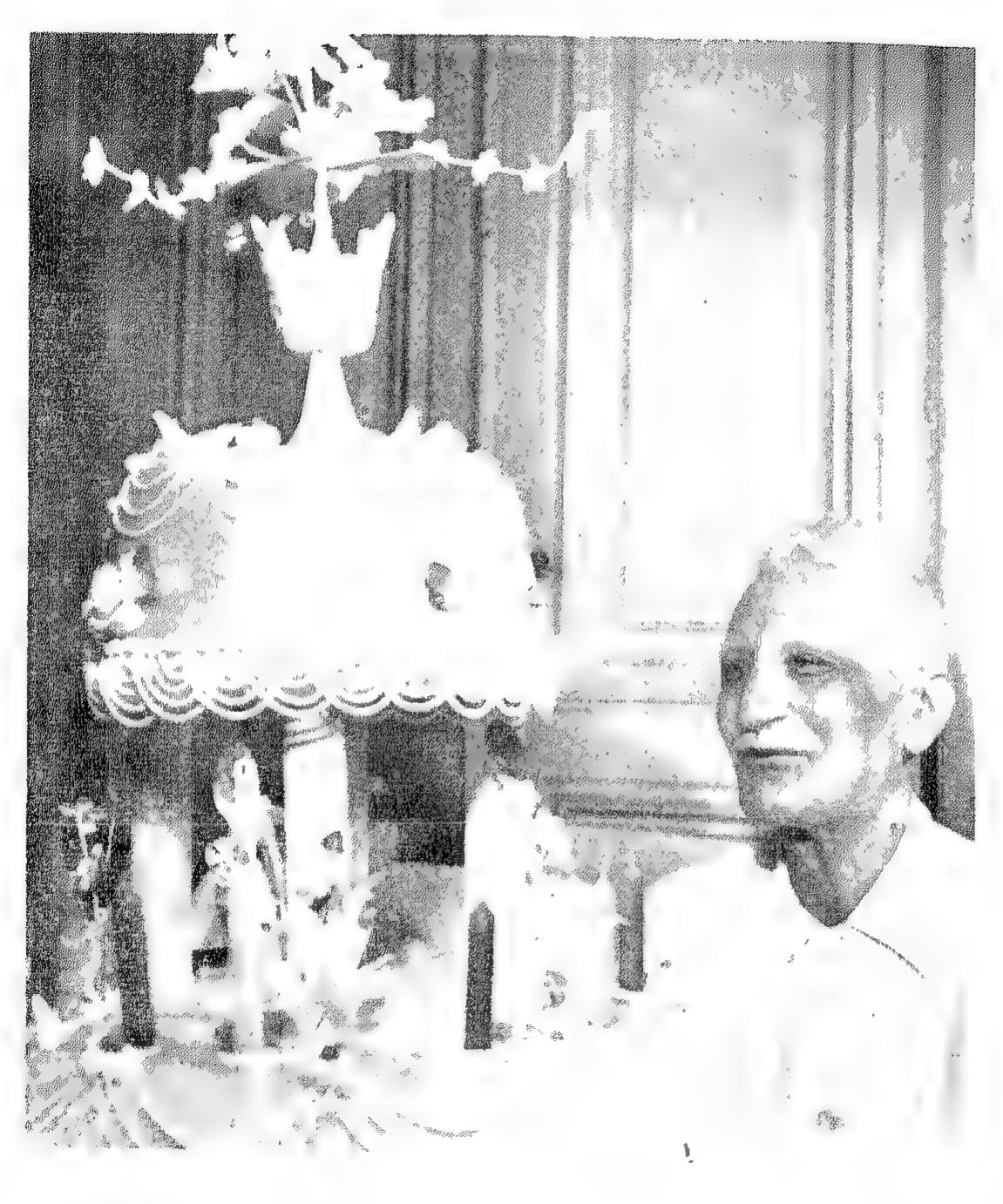

العقاد في آخر عبد ميلاد له



النداه الحد عن كتاب و علم الهندات في الحد الحاص بهذا العلم في مكتبته

على اختلاف مواطنهم ، فقد حدث هذا نفسه بالقياس إلى الأقطار العربية واتخاذها لغة أدبنا عند العقاد وأضرابه لغة عامة تعرب بها عن فكرها وشعورها وتصورها لشئون السياسة والحياة .

ومعنى ذلك أن العقاد أسهم بحظ عظيم في الوحدة اللغوية لنثرنا العربي الحديث ، ولكى يتضح لنا دوره ودورجيله في إحداث هذه الوحدة لا بد أن نرجع إلى الوراء قليلا ، ذلك أنه كان هناك لغتان تشيعان قبل جيله ، لغة فصحى تحتفظ بغير قليل من قيود السجع والبديع وهي لغة الكتب والأدب القديم، ولغة عامية تخلو من كل قيد، وهي لغة الحديث العادئ. وكانت الصحف قدأخذت في الظهور منذأواسط القرن الماضي ، ولم يلبث أن نشب صراع عنيف بين الفصحي والعامية ، فقد تساءل الكتاب هل نتخذ الأولى أساساً لمخاطبة الجماهير وهي لا تفهمها أو نتخذ الثانية أساسأ لتلك المخاطبة والجماهير جميعها تفهمها فى يسر وبدون عناء ومشقة ؟ وأفضى ذلك إلى ظهور نوعين من الصحف ، صحف تكتب بالفصحى العسيرة ، وصعف تكتب بالفصحى اليسيرة ، فاضطرم الصراع وزاده اضطراما أن نفراً ممن عنوا بترجمة بعض الآثار الأدبية الغربية ضاقوا بالفصحي وما فيها من قيود تغلهم وتعوقهم عن الترجمة الدقيقة ، فاتخذوا العامية البسيطة أداة لترجماتهم . وسرعان ما انجلي هذا الصراع بين اللغتين عن حل أخذ به جيل الشيخ محمد عبده ، وهو أن ُتفكُ الفصحى من قيود السجع والبديع وأن تعود إلى حريبها القديمة عند ابن المقفع والجحاحظ وأضرابهما ، غير أن هذا الخل لم يتكامل إلا عند العقاد

وجيله ، ذلك أنهم لم يكتفوا بأن تتخفف الفصحي من قيودها فقط ، بل مضوا بيسرونها ويبسطونها ، وما زالوا ينهضون بهذا التبسيط والتيسير حتى أصبحت أداة مستقيمة للاتصال بالجماهير من قراء الصحف على تباين ثقافاتهم ومعارفهم ، وأيضاً فإنهم أخذوا يمرنونها و بدر بونها على أن تحمل فى أوعيتها خلاصة الفكر الغربي بكل شعبه ومنعطفاته . وكان للعقاد نصيب كبير في تيسير اللغة ونصيب أكبر في مرونتها ، لأنه كان من أكثر معاصرية انغماساً في الفكر الأوربي ومن أكثرهم استظهاراً لاتجاهاته الفلسفية . وقد وصل نفسه فى باكورة قراءاته بفلاسفة الألمان من أمثال شوبنهور ونيتشه وكانت ، ولعل ذلك ما جعل كتاباته تتسم مبكرة بشيء من الغموض الذي يشيع في الفلسفة الألمانية ، وربما كان من أسبابه عندهأيضاً أنه يقتصد في ألفاظه اقتصاداً شديداً، فهو لا يحب التكرار ولا التعبير عن المعنى الواحد بعبارات مختلفة ، بل يعمد عمدا إلى إفراغ مادة معانيه في أوجز لفظ . ولم يكن يمس لفظه إلا مساً رفيقاً ، فهو عنده وعاء لفكره ، وكل ما يطلب فيه أن يؤدى هذا الفكر في قوة ، ولعله لذلك امتاز أسلوبه بالقوة والجزالة والكلمات الطويلة المديدة .

وقد نظمنا مقالاته ومؤلفاته في سلك واحد من القول عامدين ، لأن كثيراً من مؤلفاته كتبه أولا في مقالة ، ثم بسطه في كتاب ، وقد يبث الفكرة في كتاب ، ثم لايني يتحدث عنها في مقالاته . وهو جانب يجعل دراسة العقاد سهلة على الرغم من كثرة إنتاجه ، ويزيد ها سهولة ما قلناه في حديثنا عن شخصيته من أنه يثبت عند آرائه ولا يحيد عنها

يميناً ولا شمالًا ، وأنه كان واضح الرؤية ، فاستقر سريعاً عند الأفكار التي ينبغي أن يعتنقها في حيّاته ، وظل يشدو بها ، بل لقد حملها على صدره وظل يوقع على أنغامها أهاز يجه حتى مطلع الروح في حماسة بالغة. ونحن نقف عند طائفة من هذه الأفكار متعقبين لها في مقالاته وكتبه، ولعل أهم فكرة هتف بها طويلا فكرة الحرية ، فقد ظل آماداً طويلة يكتب في حرية الفكر والرأى وحرية السياسة وما يطوى فيها من الديمقراطية وحقوق الأمة فى الحكم . وبلغ من إشادته بها أن جعلها فى مقال له بمجموعته : « مطالعات في الكتب والحياة » صنواً لحب الأمم للفنون الجميلة ، وكأنه لم يتصور أمة حرة لا تعنى بتلك الفنون ، فهي تتداخل في حاستها الجمالية . وتغلغل أكثر من ذلك بالفكرة في موضع ثان من المجموعة ، فجعل الجمال والحرية شيئاً واحداً ، فالجمال هو الحرية ، والجسم الجميل – في رأيه – هو الجسم الذي لا يعوق وظيفة أعضائه شيء، فيسهل مجراها، وتسهل مطاوعتها لأغراضها، والفكر الجميل هو الفكر الحر الذي لا تغله الجهالة ولا الحرافات ولا العجز ، وكذلك الشأن في الفنون الجميلة فهي الفنون التي تشبع فينا حاسة الحرية وتتخطى بنا حدود الضرورة والحاجة . وفي موضع ثالبيتين المجموعة السالفة يقول إنه لا بد للحرية من قبود تسبر ما في النفعون و الحرية الصحيحة وتفجرها تفجيراً . ويكتب مقالاً في مجمع المات بين الكتب " عن حرية الفكر داعياً إلى ضرورة فلك العقول من قيود الأسر القديم وأغلاله ، ويعقب على ذلك بأنه يحب أن تنبع اصطالبتنا اللحرية من العلاله ، ويعقب على ذلك بأنه يحب أن تنبع المطالبتنا اللحوية من The character of Alexander lever

ضميرنا لا من مجرد محاكاتنا لغيرنا من الغربيين ، يقول : « إننا نطلب اليوم الحرية ونحب أن نكون أحراراً في طلمها والشغف بها ، ولا نكون كأولئك الذين يطلبونها تقليداً لمن سبقوا بالطلب ، فلا يحيدون عن سنهم ، ولا ريعد غرامهم الذي يغرمونه بالحرية إلا نوعاً رفيعاً من الذل والعبودية ، فكل نزعة إلى التحرير لا تأتى من داخل النفس ولا يشترك فيها الفكر والإحساس والجسد إن هي إلا فورة تعلو ثم تهبط ولون من ألوان السكون يبدو في زي الحركة ، ولا بركة فيه » . وتخوض الحرية السياسية معركة عنيفة في عهد وزارة محمد محمود ، فيكتب كتابه و الحكم المطلق في القرن العشرين » وهو أهز وجة بديعة في الديمقراطية وحقوق الشعوب في الحكم . وقد الدفع على أنغامها يهاجم النظم الفاشية فكتب كتابيه : « هتلر فى الميزان » و « النازية والأديان » . ويؤلف بعد ذلك كتابه « في بيتي » وفيه نراه يهاجم الفاشية والشيوعية ، ويعود إلى مهاجمتهما في كتابه « فلاسفة الحكم في العصر الحديث » وفيه يقول أن المبدأ القائل بأن والحكم من الأمة للأمة ، هو أصلح المبادئ السياسية لقيامه على الدعائم الديمقراطية السليمة ، ولا يلبث أن يتخذ من الدين الحنيف سنداً لهذا المبدأ مؤلفا كتابه والديمقراطية في الإسلام ، وفيه حاول أن يثبت أن الإسلام هو الذي أنشأ فكرة الديمقراطية لأول مرة في تاريخ العالم ، ومضى يصور ما دعا إليه من ديمقراطبة في السياسة وغير السياسة . ونراه ينشر مع هذا الكتاب مجموعة من مقالاته باسم « بين الكتب والناس » وقد افتتحها بإعلان المعرب على الوجودية الإباحية

لما تدعو إليه من أن الوجود الحقيقي هو وجود الفرد وأن « النوع » لفظ أجوف لا وجود له في غير التصور ، وأيضاً لما تعطى الفرد من حرية بغير قيود بحيث يأتى ما تسول له نفسه من صنوف الغواية غير مبال بمصيره ولا بمصبر الإنسانية . ونحس في وضوح أنه لا يؤمن بالحرية المطلقة للفرد وأنه يضع معول حريته سياج المجتمع ، فإن النوع منبث في تكوينه البيولوجي كما يقول ، ولا محيص لأصحاب هذا المذهب من خدمة نوعهم وإلا صاروا بالمنوع إلى الفناء وأصبح حقا عليهم أن يسموا دعواهم الوجودية و دعوى العدمية ، ويهاجم الشيوعية في كتابه والشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام » متسعاً بالحديث عن الحرية الديمقراطية والفردية مؤمناً بأن ﴿ حقوق الجماعة أولى بالتقديم من حقوق الأفراد وأن حق الفرد إذا وقف في طريق الجماعة وجبت التضحية به لحدمة الجماعة وتغليب مصالحها العامة على كل مصلحة فردية » . ويقرن حملته على الشيوهية بحملته على الوجودية في كتابه « أفيون الشعوب » كما يقرن الشيوعية بالاستعمار ومساوئه في كتابه « لا شيوعية ولا استعمار » وهو في كل ذلك يطيل الحديث عن الحرية الفردية.

ومن الأفكار التي آمن بها مبكراً فكرة الاشتراكية ، وكانت قد أخذت تشيع على ألسنة المصريين في أوائل هذا القرن منذ ظهر كتاب محمد مسعود و زملائه عن الاقتصاد السياسي ، وكان من الطبيعي أن يؤمن بها وهو من أبناء الشعب الذين يكدحون ويفرض عليهم شظف العيش ، بل قد يفرض عليهم أيضاً الجوع والمرض والعناء ، بينها يتاح النعيم والترف

و يتوارث لطبقات من الترك والمصريين الذين لا يعملون ولا يبذلون أي جهد في الحياة . وتعمقه هذا الإحساس وسجله في أول كتاب نشره لستة ١٩١٢ بعنوان « خلاصة اليومية » وفيه يقول عن تقسيم التركات : « إذا مات رجل عن مائة ألف جنيه وخلف وراءه ابناً ، فكيف يخق لهذا الابن الاستيلاء على جميع هذا المبلغ ؟ وبأى مسوغ يستحل ذلك الولد هذا المقدار من ثروة الأمة ؟ نعم إن على الوالد أن يربى ولده ، وله أيضاً أن يعينه على إنشاء مستقبل له في الحياة ، فليكن الأمر كذلك فليس في هذا نزاع . فإذا مات ذلك الأب فلتقم الحكومة مقامه ، فتتولى تربية ولده وتمده متى حان له أن يعمل لنفسه بما يبدأ به عملا من الأعمال ، ولتتركه بعد ذلك يلاقى ما يستحقه بجدارته من نجاح أو فشل ، وتنفق الباقى فى تحسين حال المجموع بمالا يمكن أن يأتى على يد فرد من الأفراد » . ويترجم فى هذا التاريخ فتحى زغلول كتاب « سر تطور الأمم » للوبون ويرى فيه العقاد هجوماً شديداً على الاشتراكية ، فيتصدى له بمقال طويل نشره في مجلة البيان ، فند فيه مزاعم مؤلفه قائلا إن قواعدها السليمة لاتدحض بالسفسطة ولا تنقض بالتعوذ والحوقلة ، لأنها نشأت من حاجة ضرورية شعر بها الناس ، وهي أن ينال كل فرد حظه من المعيشة الصحية وأن يسوى بينه وبين غيره في 'فركس العمل التي تؤهلهم لها كفاءاتهم الطبيعية ، وأيضاً أن يرفع عن العامل حيف صاحب المصنع بحيث يصبح إنساناً ذا رغبة في عمله وغيرة عليه ، لا آلة تدير آلة.

ويظهر أنه أخذ مع مر الزمن ومع كثرة قراءاته في الإنجليزية يؤمن

بالاشتراكية الفابية التي دفعت إلى تأسيس حزب العمال الإنجليزي، وهي تدعو إلى ولاية الحكومة للمرافق العامة عن طريق الوسائل الديمقراطية ، كما تدعو إلى منع الاستغلال والاحتكار وإلى وجوب التسوية بين الناس في فرص الأعمال ، غير أنها لا تمضي قدماً في التمكين للعدالة الاجتماعية بالقضاء على الرأسمالية وإذابة الفوارق بين الطبقات اللاجهاعية . على أنه ظلميشغولا عن هذه الاشتراكية طوال جهاده السياسي، فقد عبأ كلطاقاته في هذا الجهاد للمطالبة بالحرية السياسية، ولم تكدتشغله الحرية الاجتماعية وما يطوى فيها من عدالة تعصم الناس من الظلم والبغى والعدوان، إلا ما نثره من نظرات جزئية في كتابه « الفلسفة القرآنية » مصوراً ما في الإسلام من دعوات إلى العدل ورفع الظلم الاجتماعي. وبينما طبقة ضئيلة تستأثر بالترف والسلطان في ظلال الاستعمار البريطاني والشعب من ورائها مسخر لخدمتها إذا ثورتنا المجيدة تنبثق فترد إلى الشعب حقوقه المسلوبة وتدفع عنه الاحتلال المشئوم ويمضي إلى غير مآب ، بينما تحقق للأمة كل أمانها في حياة ديمقراطية اشتراكية تعاونية سليمة تذوب فيها الفوارق بين الطبقات ويسيطر الشعب على أدوات الإنتاج ويمضى الدفع الثورى إلى القمة المبتغاة . وقد مضى العقاد وقلبه يمتلىء بالفرحة يهلل لثورتنا وانتصارها المجيد في قصيدته.« عيد النيروز » التي عرضنا لها في غير هذا الموضع ، وكل يوم يمر يزداد تعلقاً بها وبمبادئها الاشتراكية القويمة ، حتى إذا أعلنت القوانين الاشتراكية في يولية سنة ١٩٦١ كتب في مجلة الهلال بعدد أكتوبر من نفس السنة مقالا جعل عنوانه: « الاشتراكية السمحة

هى اشتراكية التعاون التى ندين بها » وقد مضى فيه ينوه باشتراكيتنا العربية وما أتاحته للشعب من حقوق مصوراً كيف جمعت قلوب أفراده على التعاون والحب والتعاطف ، يقول : « وهذه هى اشتراكية التعاون التى تحراها ولاة الأمر في وطننا لإصلاح المجتمع بتحسين معيشة العامل والفلاح ، وتحديد الثروة على أنواعها ، وتقريب المسافة بين طبقات الأمة ، وهي اشتراكية تؤتى تمراتها على التحقيق كلما تتابعت بها التجربة بعد التجربة على أساس التوفيق بين تقييد الاحتكار والاستغلال وإطلاق النشاط الحر والكفاية الفردية في ميادين العمل كافة . وحدها الواسع أن تنطلق جهو دالفرد إلى حيث تذهب به كفايته ورجاؤه ثم لا مذهب له وراء المصلحة التي تلتقي فها سلامة الفرد بسلامة المجموع »

وقد ظل من قديم يردد آراء في المرأة لا يتحول عنها ، وهي آراء ترجع في جوهرها إلى ما قرأه عند شوبنهور من القدح فيها قدحاً شديداً ، ونراه يجمع من هذا القدح شعبا ، ويضيف إليها شعباً جديدة في كتابه و الإنسان الثاني أو المرأة » الذي نشره في سنة ١٩١٧ . وكان شوبنهور يعجب ممن يسمون النساء بالجنس اللطيف ، وكان يزعم أن جمال المرأة إنما يقوم على الغريزة الجنسية وحدها ، وأنه ليس لها من مهمة سوى حفظ النوع ، وأنها لا تقدر جمال الفنون إنما تقدر شيئاً واحد تسعى إليه دائماً هو غزو الرجل والسيطرة عليه ، وكل أخلاقها تقوم على الغدر والمكر ، ومن الحطأ لذلك كله التسوية بينها وبين الرجل في الحقوق . ونرى العقاد يلاحظ عليه في فاتحة الكتاب ضرباً من الغلو ، غير أنه

لا يلبث أن يتناول منه معوله ، ليقوم بدوره فى ثلب المرأة وذمها وبيان أنها ضعيفة الحول قصيرة العقل وأن من العبث أن يسوى بينها وبين الرجل في الحقوق . ونراه في مجموعته لا مطالعات في الكتب والحياة » يقف عند ذم أبى العلاء المعرى للمرأة وما وصفها به في أشعاره من غوايتها وعدم وفائها وضعف عقلها وخلقها، ويقول إنها إنما خلقت لتكون رسول النسل وحارسة الجسد وإنها تتلفع دائماً بالرياء وبأخلاق شديدة التناقض . وفي مقال ثان بنفس المجموعة ينكر عليها صلاحيتها لكل ما يصلح له الرجل نى شئون الحياة ، فإن لها مجالاً غير مجاله ، مجالها حراسة النسل ، ومجاله عراك الحياة وشتون الحكم ، وينتهى إلى أن من الحطأ أن يعطى لها حق في السياسة وقيادة الجماعات وسن القوانين والتخصص في العلوم والفنون، فإن ذلك كله يتعارض مع كفاءتها الأنثوية وقواها الطبيعية . وحاول حين اتجه للدراسات الدينية في المرحلة الرابعة من حياته أن يدعم تلك الآراء بآی الذکر الحکیم، و بدأ بتألیف کتاب سماه « هذه الشجرة » ونراه یسدد ،حملته على المرأة منذ أول سطوره ، فهي التي أغوب آدم أن يطعم من شجرة الحلد، فحق عليهما الحروج من الفردوس، والذي سجله القرآن الكريم أن الشيطان هو الذي أغواه ! وقد مضى يتحدث عن غوايها وتناقض أخلاقها ، حتى إذا ألم بحقوقها عاد إلى شوبنهور يقتبس منه ما بؤيده في إنكار حقوقها السياسية ، والتمس في الآية الكريمة : ( وللرجال عليهن درجة ) دليلا على هذا الإنكار وهو دليل ناقص ، لأن القرآن الكريم لا يقصد إليه في صراحة . ويكرر هذه النغمة في الفصل الذي

عقده للمرأة في كتابه « الفلسفة القرآ نية » فإذا قال القرآن : ( الرجال فوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض) (للذكر مثل خط الأنثيين) (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) كان ذلك دليلا جازماً على أن القرآن لا يسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات السياسية والاجهاعية ، ولو صح ذلك لما سوى بينهما في الحقوق والواجبات الديينية!. وقد خفف هذه الحملة في كتابه « المرأة في القرآن الكريم » متأثراً في ذلك بالصورة السامية التي رسمها القرآن لشخصيتها الإنسانية . والكتاب يدور على الجوانب الثلاثة التي طالما مسها في حديثه عن المرأة ، وهي صفاتها الطبيعية وقدرتها على خدمة نوعها وقومها ، ثم حقوقها ، ثم آدابها وآخلاقها . ونراه في تضاعيف حديثه عن حقوقها يقرر أن الأعمال المباحة لها هي نفس الأعمال المباحة للرجل بدون تمييز ، وكأنه أقر لها أخيراً أن تخوض معركة الحياة مع الرجل على قدم المساواة ، على أنه عاد يقول إن المجتمع الأمثل ليس هو المجتمع الذي تضطر فيه المرأة إلى الكدح لقوتها وقوت أطفالها . وينبغى أن لانخلص من ذلك كله إلى أن العقاد كان عدوا للمرأة ولنهضتها المعاصرة ، فإنه لم يكن رجعيا في أسس تفكيره ، وقد أشاد بقاسم أمين وتحريره للمرأة العربية في أول كتاب نشره، ونقصد « خلاصة اليومية » إذ يقول : « المرأة المصرية مدينة لقاسم لأنها كانت سجينة فأطلقها ، وكانت أمة فأعتقها . والأمة المصرية مدينة لقاسم لأنها كانت شلاء فأبرأها من ذلك الشلل الذي أمسك شقها عن الحركة دهوراً وأعواماً. والإنسانية مدينة لقاسم لأنه أنقذها من رق لا تجرأ مصلحة الرقيق على مطاردته ». وكأنما حديثه عن وظيفتها الطبيعية في حفظ النسل وتربيها لأجيال الغد هو الذي جره إلى إنكار المساواة بينها وبين الرجل في ميدان الحياة العامة ، وهو إنكار يدفعه الإسلام ، والتاريخ ، أما الإسلام فقد أعطى المرأة الحق في أن تشتغل بكل عمل ، مثلها مثل الرجل. وأما التاريخ فإنها كانت تشتغل بالرعى والتجارة في الحاهلية ، وطالما حملت المرأة العربية العبء مع الرجل في الحياة الزراعية ، بل إن من نساء العرب من حملن أمانة الحكم والسياسة كالزباء وشجرة الدر . غير أن المسألة تحولت عند العقاد إلى مناقشة في الوظيفة الطبيعية الأساسية للمأة .

ومن آراء العقاد الثابتة آراؤه في العقيدة الدينية ، ومن يرجع إلى كتابه وخلاصة اليومية » يجده يشك في أن نفسح للعقل في إثبات وجود الله ، وكأنه يحس أن إثباته يرجع إلى الشعور لا إلى الفكر ، وقد وقف في كتابه الفصول يرد على الملحدين في مقالين طويلين ، يقول في أولهما : «من يكفر منا فقد أراد أن يجتث نفسه اجتثاثاً من شجرة الوجود » ويقول في ثانيهما : «إذا لم تكن النفس من التمكن من ينبوع الوجود بحيث يسرى إليها الإيمان به من داخلها كما يسرى عصير الحياة إلى الشجرة اليانعة من مغرسها فسريان الإيمان إليها من الحارج مستحيل . . . وكل شعور بعظمة الحياة فإنما هو شعور بعظمة الله الحقيقية ، وهو الإيمان الحق المقصود » . فالإيمان مسألة نفسية روحية لا مسألة عقلية فكرية ، وهي مسألة تلتمس في الشعور بعظمة الحياة والكون . ونراه يكتب في مجموعته مسألة تلتمس في الشعور بعظمة الحياة والكون . ونراه يكتب في مجموعته

و مراجعات في الآداب والفنون ، مقالا عن المعرفة يذهب فيه إلى أن العقل والحس لا يمكنهما معرفة الكون معرفة تتغلغل إلى أسراره وكنه حقائقه . وكل هذه الأفكار كانت إرهاصاً لفكرته الصوفية عن الإيمان بالله وكنه الحقائق الكونية ، وأنهما لا يدركان إلا بوعى كونى شامل ، كما مر بنا في غير هذا الموضع ، وهي فكرة تعانقت مع فكرة وحدة الكائنات التي أسلفنا الحديث عنها ، وقد مضي يصدر عن الفكرتين في كتابه « الله » وفيه بحث في أطوار العقيدة الإلهية عند الأمم القديمة ثم في الديانات السماوية ثم في اتصالها بالمذاهب الفلسفية والتصوف وكيف أن الفلسفة المادية والعلم الطبيعي يقصران عن إدراك المسألة الإلهية ، إذ هي لا تدرك بالعقل ولا بالحس ، وإنما تدرك بالوعى الكونى المركب في طبيعة الإنسان ، وهذا الوعى هو مصدر الإيمان بالحقيقة الإلهية الكبرى التي تحيط بكل موجود . ويؤلف كتابه « عقائد المفكرين في القرن العشرين » مصوراً فيه نمو البحث في العقيدة الدينية لهذا القرن وكيف نما الاعتقاد الديني عند طائفة من المفكرين وكيف مضوا يلتمسون الطريق إليه . و يخص إبراهيم الخليل بكتابه « أبو الأنبياء » و يحاول أن يستشف حياته عن طريق دراسة مقارنة لمراجعها المختلفة ، ويتحدث عن رسالته ودعوته إلى عقيدة التوحيد التي صححت نظر الإنسان إلى الكون والحياة ، إذ جعلته يعيهما وعياً عاما شاملاً . وينشر كتابه عن « حياة المسيح » باسطاً القول في سيرته وعصره مع الاستضاءة بالكشوف الأثرية ، ومع تحليل دقيق لرسالته التي قامت على الإخاء والسلام والتعاطف والمحبة . ويخص ﴿ إبليس ﴾

بكتاب يتحدث فيه عن الشيطان الممثل لعنصر الشر مجنازاً به العصور الإنسانية المختلفة ، وقد عد ظهوره باعثاً على الأخلاق الحية في وجدان الناس وفاتحة للتمييز بين الشر والحير والحبيث والطيب والجهل والمعرفة والظلام والنور والصفات الشيطانية والصفات الإلهية، ومضى يستخرج من تاريخ الأخلاق الإنسانية كما تمثلت في بنية الحياة.

وللعقاد تمانية كتب في العقيدة الإسلامية ، وهي تتوالى حسب تاريخ صدورها على هذا الترتيب: « الفلسفة القرآنية » « الديمقراطية في الإسلام » « الإسلام في القرن العشرين : حاضره ومستقبله » « مطلع النور» «حقائق الإسلام وأباطيلخصومه» « الإنسان في القرآن الكريم » و التفكير. فريضة إسلامية » «ما يقال عن الإسلام » . وإنما جمعناها معاً لأنها تقوم على أصول فكرية واحدة ، وهي أصول تستمد من الشيخ محمد عبده وتعاليمه ، فقد مضى في إثره يؤمن في عمق بأن الإسلام دين عالمي صالح بلحميع الشعوب على اختلاف بلدانها وأزمانها وتفاوت حضاراتها ومدنياتها ، إذ قرر للإنسانية مبادئ لا يتحقق لها صلاح بغيرها مفوضاً للعقل الإنساني أن يختار ما يلائمه مما يتمشى مع الأطوار الاجتماعية التي تتغير وتتبدل من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر ومن مدنية إلى مدنية . وتلعب هذه النظرية دوراً كبيراً في كل الكتب السابقة ، وقد ألف كتابه « الفلسفة القرآنية » في توضيحها وبيانها ،، وأشار إلى ذلك في مقدمته إذ يقول : «موضوع هذا الكتاب هو صلاح العقيدة الإسلامية ـــ أو الفلسفة القرآنية ــ لحياة الجماعات البشرية ، وأن الجماعات التي تدين

بها تستمد منها حاجبها من الدين الذي لا غنى عنه ، ثم لا تفويها منها حاجتها إلى العلم والحضارة ولااستعدادها لمجاراة الزمن حيثًا اتجه بها مجراه » ونظرية ثانية بنها الشبيخ محمد عبده في تعالميه هي أن الإسلام يفرض على الناس التفكير وأن يحتكموا دائماً إلى العقل وهو نفسه احتكم إليه في إثبات عقائده وتعاليمه الأساسية ، وقددعا الشيخ دعوة واسعة إلى الانتفاع به في العلم وجميع شئون الحياة . والعقاد يصدر عن هذه النظرية دائماً في كتبه السالفة ، وقد أفرد لشرحها كتابه «التفكير فريضة إسلامية» وهو يستهله بأن منمزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف، ويقول إنه لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ، وقد خاطبه بكل صوره: المدركة للتصورات الإنشائية، والوازعة عن المحظورات والمنكرات، والاستدلالية المستخرجة للأحكام ، والراشدة المستبصرة . وبذلك يعم الحطاب في القرآن العقل بكل صوره وخصائصه ووظائفه ولا يذكره عرضاً مقتضباً بل يذكره مقصوداً مفصلا على نحو لانظير له في كتاب من كتب الأديان.

ولعناية الإسلام بالعقل بقية فى نظرية الشيخ محمد عبده يلتنى فيها بالمعتزلة ، وهي أن الإسلام يدعو إلى حرية الإرادة وأن الإنسان يختار بمشيئته عمله . ولهذه البقية أصداء فى كتابات العقاد الدينية وخاصة فى كتابه « الإنسان فى القرآن » حيث يقرر أن الله أعطى الناس حظوظاً من الحرية والإرادة و بدوبهما لا يكون تكليف ولا مسئولية . وعلى هذا

النحو يمكن أن يرد كثير من أفكاره الدينية إلى مصادره عند الشيخ محمد عبده . ومعروف أن الشيخ عنى طويلا بالرد على خصوم الإسلام على بحوما هو معروف في كتابه « الإسلام والنصرانية » وعلى ضوء هذه العناية ألف العقاد كتابيه «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » و «ما يقال عن الإسلام ». وقد حلول كثيراً أن يدل على أن الإسلام و ضم للإنسانية صورة رائعة من الإصلاح الاجتماعي ، وهو دائم الحديث عن ذلك في الكتب السالفة ، وأيضاً فإنه كفل للناس حريتهم السياسية بما شرع الهم من نظام ديمقراطي سليم. وفي ذلك كتب كتابه « الديمقراطية في الإسلام » كما أشرنا إلى ذلك فيما أسلفنا . وقد ُعنى في كتابه « مطلع النور » ببيان أن الرسالة المحمدية مهدت لحدوثها مقدمات هيأت لها بخيث غدت من لوازم الإنسانية وحاجاتها ودواعها ، وتحدث في كتابه « الإسلام في القرن العشرين » عن قوة الإسلام الغالبة الصامدة على التاريخ كما تحدث عن الدعوات التي انبعثت فيه منذ القرن التاسع عشر وأطوارها مع بهضات الإصلاح ، وهو دائماً إذا تحدث عن مستقبل الإسلام ملأته الثقة والأمل .

و بجانب هذه المباحث فى العقيدة الإسلامية عنى بدراسة طائفة من عبقرياته الفذة ، سنعرض لها عما قليل ، كما عنى بدراسة طائفة من شخصياته النادرة من أمثال عمر وبن العاص وعمان بن عفان وبلال بن رباح ومعاوية بن أبى سفيان ، وهو دائماً فى دراسته للشخصيات يعنى بالتحليل النفسى نافذاً إلى أحكام صائبة . ودرس أيضاً السيدة عائشة فى

كتابه « الصديقة بنت الصديق » مصوراً فيها المثل الأعلى للمرأة المسلمة في فضائلها وفي تمثلها لحقوقها وعمق إخلاصها للحياة الزوجية الكريمة . وأفرد للحسين بن على كتابه « أبو الشهداء » وعد فيه استشهاده بكربلاء نصراً مؤزرا للأريحية على المنفعة ، ولذلك كتب له الدوام والحلود .

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن إيمانه بالعرب والعروبة كان شديد الصلة بعقيدته الإسلامية، فقدكان يؤمن بطابعها المستقل وآمن نفس الإيمان بشخصياتها الممتازة لا من الصحابة الأولين فحسب ، بل أيضاً بأعلام الفكر الإسلامي العربي على مر العصور. وقد أكثر من الحديث عن المتنبي وأبى العلاء في مجاميع مقالاته الأولى ، وخص الأخير بكتابه « رجعة أبي العلاء » مجرياً فيه حواراً بينه و بين أحد تلاميذه في أثناء طوافهما بأرجاء العالم متخللا ذلك بنظراته الفلسفية الفاحصة . واتجه إلى فلاسفة العرب المسلمين فكتب من بينهم عن « الشيخ الرئيس ابن سينا » وعن « ابن رشد » ليوضح من خلالهما أصالة الفكر الفلسني العربي . واختار من المحدثين الداعين إلى الإصلاح عبد الرحمن الكواكبي ليصور فيه نضال العرب في سبيل النزعة التحررية القومية . وعمد إلى بيان فضل العرب على المدنية الغربية وتاريخ الإنسانية ، فألف في ذلك كتابه « أثر العرب في الحضارة الأوربية » موضحاً هذا الأثر من جميع جوانبه الفكرية والروحية والعلمية والفلسفية والفنية ، وعرض للأثر الغربي في حضارتنا الحديثة ، مطالبا أن نميز فيه بين الطيب والحبيث ، فلا نأخذ من الأوربيين ما يتعارض مع طوابعنا المستقلة , وقد مضى يثبت في كتابه « الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين » أصالة ثقافتنا وشخصيتنا العربية .

وربما كان من تتمة عنايته بالعرب والإسلام عنايته بالروح الشرقية والمصلحين الشرقيين ، وقد أسلفنا أنه كتب في باكورة حياته طائفة من المقالات عن الأدب الإيراني ، ونراه يكتب عن مصطفى كمال في مجموعته والفصول » كما يكتب عن غاندى ، وقد خصه بكتاب تحدث فيه عن روح الهند وخصائصها النفسية وعن نشأة غاندى وعقيدته وشخصيته وثقافته وصدوره عن روح الهند وزعامته . ويكتب في ساعات بين الكتب عن تاجور موازناً بين الفلسفة الهندية واليونانية ، ويخص محمد على جناح الزعيم الباكستاني العظيم بكتاب بديع ، ويفرد للزعيم الصيني «سن يا تسن » كتاباً يصور في فاتحته الروح الصينية .

وكان إيمانه بوطنه النار المشتعلة دائماً في صدره ، وقد ظل – كما أسلفنا – يرمى بشعلها الاحتلال والظلم والبغى حتى انجلت عنه الغمرة . وكانت نظراته في أثناء ذلك مصوبة دائماً إلى آثارنا وأساطيرنا وأمجادنا الفرعونية وامتلأت بها روحه ، وصور ذلك في مقالات كثيرة بمجاميعه لأولى ، حتى إذا ألف كتابه «سعد زغلول» رسم في فاتحته رسماً باهراً طبيعتنا الحالدة على مر التاريخ . وألف بعدذلك كتابه «ضرب الإسكندرية في ١١ يولية » ليكشف عن ظروف الاحتلال البغيض . وقد مضى مع ثورتنا المجيدة يستشعر في قوة نضالها ضد الحراثيم الصهيونية والأخرى الاستعمارية التي لاتزال بقاياها قائمة في قارتي إفريقيا وآسيا ، ولم يلبث أن نزع عن قوسها في كتابه «الصهيونية العالمية» الذي صور فيه مؤامراتها أن نزع عن قوسها في كتابه «الصهيونية العالمية» الذي صور فيه مؤامراتها

وفضائحها المخزية، ونزع عن نفس القوس فى كتابه « الإسلام والاستعمار» وكتابه « القرن العشرون : ما كان وما سيكون » مؤملا لإفريقيا وآسيا فى غد متحرر زاهر .

وقد ظل منذ باكورة حياته الأدبية يعكف على الفلسفات والآداب والفنون الغربية ، وتمثلها جميعاً تمثلا رائعاً ، وهو تمثل أخضعها فيه لسلطان عقله ، فإذا هو يحللها وينقدها ، مكوناً لنفسه فيها صوراً ظل ينشرها تارة في مقالات وتارة في مؤلفات ، وقد عني في أوائل حياته ــ كما قدمنا في سيرته ـ بفلسفة الجمال، كما عني برأى شوبهور في المرأة وتشاؤمه ، وناقش نيتشه في فلسفة السوبرمان ، وفسح في كتابه « مجمع الأحياء »لإعلاء الحق والحير على القوة ، ولحص كتاب ماكس نوردو عن المدنية الحاضرة . وقرأ مبكراً في النقد الأدبي الغربي قراءة متعمقة حتى استوت له صورة واضحة للمثل الأدبى الرفيع ، ومن يرجع إلى مجموعته الأولى «الفصول » يجده يتحدث عن دار وين ومذهبه في النشوء كما يتحدث عن نيتشه ولمبروزو العالم الإيطالي وكتابه « الرجل العبقري » وأناتول فرانس وبعض آرائه ، وفي أثناء ذلك يتحدث عن « تمثال نهضة مصر ﴾ وعن معرض أقيم للصور والزسوم حديثاً يدل على صلته بعالم الفنون الغربية . وفي مجموعته الثانية « مطالعات » يعود إلى الحديث عن معارض الصور وعن أناتول فرانس ويفرد فصولاً لماكس نوردو وحياته وكتبه ، ويتحدث في فصلين عن كانت وفلسفته ، كما يتحدث في مجموعته الثالثة « مراجعات » عن رأى شو بنهور فى فلسفة الجمال . وفى مجموعته الرابعة

« ساعات بين الكتب » يتسع في الحديث عن مفكري الغرب وأعلام شعرائه وأدبائه و بعض ساسته ومصوريه وموسيقييه من مثل جوستاف لو بون وماكيا فلى وكارليل وبيتهوفن وجورج رومني وشكسبير وهاردي ولودفيج. ويلقانا السيل نفسه في مجموعته « بين الكتب والناس » . وكان طبيعيا لحديقة فكره المثقلة بدراسات الفلاسفة والأدباء والمفكرين الغربيين أن تسقط عنها بعض الثمَّار الكبيرة من المؤلفات ، وكانت أول ثمرة أاغت بها كتابه « تذكار جيبي » وفيه حلل العقاد النفس الألمانية وخصائصها كما حلل حياة جيبي ومؤلفاته وشخصيته وعقيدته وآراءه . ثم سقطت نمرة ثانية هي كتاب « فرنسيس باكون» مؤسس العلم التجريبي وفيه عرض العقاد عصره رحياته وفلسفته ومكانته الأدبية . وسقطت ثمرة ثالثة هي كتابه عن ، برناردشو » وفيه تحدث عن عصره ونشأته ومؤلفاته ونظراته في العلم والفن والمثل الأعلى للإنسان في رأيه وموقفه الحر من مصر . وسقطت تمرة رابعة عمد فيها إلى الترجمة ، وهي « ألوان من القصة القصيرة في الأدب الأمريكي . ومن نفس الشجرة الأمريكية سقطت ثمرة خامسة هي كتابه عن « بنجامين فرانكلين » وجوانبه العلمية والأدبية والفلسفية والإنسانية . وسقطت ثمرة سادسة هي كتابه « التعريف بشكسبير » وهو دراسة تحليلية لعصره وحياته وشخصيته وفنه ومسرحياته وشعره ومنزلته العالمية. وسقطت ثمرة سابعة هي « شاعر أندلسي وجائزة عالمية » وفيه تحدث العقاد عن الأدب الإسباني والشاعر المعاصر خيمنيز وكتابه عن حماره « بلاتير و » وتأملاته معه في مظاهر الحياة . وكتابه « جوائز الأدب العالمية » آخر تمرةً

من تلك الحديقة الحصبة.

ووراء ما ذكرناه من مؤلفاته في اتجاهاته الفكرية والعقيدية متفرقات عنطفة ، منها «عالم السدود والقيود » وقد صور فيه مشاعره ومشاهداته في عالم السجون لمدة تسعة شهور تصويراً حيا مع وصف بارع لبعض الشخوص . ومنها « جحا الفهاحك المفحك » وفيه بسط القول عن فلسفة الفيحك وعن الفكاهة وعن جحا ونوادره وتطوره التاريجي . ومنها « رجال عرفتهم » وهو تعليقات متفرقة على سير طائفة من الأعلام النابهين في أوائل هذا القرن حتى نحو ثلثه ، وهو يكتظ بمعلومات كثيرة عن صلات العقاد بهم ولذلك يعد هذا الكتاب مصدراً مهما لجوانب من سيرته . ومنها الجزء الأول من « اليوميات » وهو يتضمن روائع يومياته التي كان ينشرها الجزء الأول من « اليوميات » وهو يتضمن روائع يومياته التي كان ينشرها كل يوم أربعاء بصحيفة الأخبار ناثراً فيها معارفه الكثيرة في شئون الفكر والثقافة وفتوح العلم والكشوف وتيارات المذاهب السياسية والفلسفية ، مع الإيمان العميق بعقيدته وقوميته وعروبته .

4

العبقريات

ترجم العقاد لطائفة من أعلام العروبة ورجال الإسلام ، وقد ابتغى برجماته لهم أن ينصفهم وأن يوفيهم حقوقهم من الثناء والإعجاب، كما ابتغى أن يتخذ الشباب منهم المثال والقدوة الحسنة ، فيترسموا خطواتهم

و بمضوا على بهجهم ويزدادوا صلابة فى دينهم وقومينهم وعروبتهم . وقد جعلته هاتان الغايتان لا يعنى فى أكثر الأمر بسيرة من ترجم لهم ، إنما يعنى بتحليل شخصياتهم الإنسانية ، وأيضاً فإن هاتين الغايتين أدتاه إلى أن يعنى بنواحى الكمال فى ثلك الشخصيات ويبرز خطوطه العريضة فى جوانب حياتها المختلفة .

وقد مضى نقر "يقولون إنه كان الأفضل للعلم والبحث أن نعرف الشخصيات بكل حقائقها وبكل كمالها ونقصها ، مسترشدين في ذلك بدراسات علوم النفس والحياة . ولم تكن هذه الدراسات غائبة عن العقاد فقد صدر عنها في دراسته لأبي نواس ، على نحو ما سنعرف في الفصل التالى ، لأنه رآه فعلا حقلا خصباً لتطبيقها لما عرف به من مجون وشذوذ ، أما تلك الشخصيات الإسلامية والعربية فقد رآها تتميز بشهائل إنسانية كريمة ، فلم يحاول تمزيق ما تتدثر به من تلك الشهائل ، وأيضاً فإنه لم يحاول أن يصعد بها إلى ذروة الكماليين من علم النفس الملتوى الدرجات ، بل ظل حفيا بها على طريقة الكماليين من علماء الأخلاق . وبذلك احتفظ للأمة العربية بشخصياتها المثالية ، ولم يعبث بها أى عبث ، بل لقد سواها في صور حية فاطقة .

على أنه ينبغى أن نعرف أنه ميز فى تلك الصور بين ما يستوفى منها العظمة وما يستوفى الامتياز فحسب ، وبعبارة أخرى بين من يمكن أن نسميهم عباقرة وبين من لا تلحقهم صفة العبقرية . والعباقرة الذين ترجم لم : الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر و الصديق وعلى بن أبى طالب وخالد بن الوليد

والشيخ محمد عبده ، أما من سواهم فسلكهم في الأفذاذ أصحاب الامتياز ، وصوّر ذلك في أوائل حديثه عن معاوية بن أبي سفيان إذ نعته بأنه قدير وليس عظيما قائلا: « ربما وُصف الرجل بالقدرة ، لأنه مقتدر على بلوغ مقاصده واحتجان منافعه والإضرار بغيره ، ولكنه إذا وُصف بالعظمة فإنما يوصف بها لفضل يقاس بالمقاييس الإنسانية العامة ، وخير تغلب فيه نية العمل للآخرين على ثية العمل للعامل وذويه ، ولعلنا نقرب من توضيح الاصطلاح إذا نقلنا التفرقة من القدرة والعظمة إلى التقدير والتعظيم، فنحن نقدر الإنسان بمقداره عظيما كان أو غير عظيم ، بل نقدر الأشياء بمقاد يرها ولو لم يكن لها عمل ولا من وراء العمل نية ، ولكننا إذا عظمنا الإنسان فإنما توجب له التعظيم علينا لأنه يعنينا ويستحق إكبارنا ويرتفع إلى المكانة التي تلحظها الإنسانية بأسرها وتعود عليها منافعها وخيراتها . فكل عظيم قدير ، ولكن ليس كل قدير بالعظيم ، والعظمة قدرة و زيادة ، أما القدرة فليسمن اللازم أن تكون عظمة فضلا عن أن تكون عظمة و زيادة ٣. وعبقريات العقاد ليست سيرأ بالمعنى التاريخي المألوف وإنماهي صور تشخص الملكات والأخلاق ، ولذلك قلما احتفل فيها بالأحداث والوقائع، وحتى أرقام السنوات التي ولد فيها أصحاب العبقرية وتوفوا قلما وقف عندها لأنه لا وزن لها في الصورة التي قصد بها إلى رسم المزايا والحصائص الحلقية والنفسية والإنسانية للعبقرية ، ومن أجل ذلك نراه يقول في فاتحة كتابه « عبقرية محمد » : « سيرى القارى أن عبقرية محمد عنوان يؤدى معناه في حدوده المقصودة ولا يتعداها ، فليس الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف إلى السير العربية والإفرنجية التي حفلت بها المكتبة المحمدية حتى الآن ، لأننا لم نقصد وقائع السيرة لذاتها في هذه الصفحات ، على اعتقادنا أن الحجال متسع لعشرات من الأسفار في هذا الموضوع ، ثم لا يقال إنه استنفد كل الاستنفاد . وليس الكتاب شرحاً للإسلام أو لبعض أحكامه ، أو دفاعاً عنه ، أو مجادلة لحصومه ، فهذه أغراض مستوفاة في مواطن شي يكتب فيها من هم ذو وها ولم دراية بها وقدرة عليها . إنما الكتاب تقدير لعبقرية محمد بالمقدار الذي يدين به كل إنسان ولا يدين به المسلم وكني ، وبالحق الذي يبث له الحب في قلب كل إنسان ، وليس في قلب كل مسلم وكني . فحمد هنا عظيم ، لأنه قدوة المقتدين في المناقب التي يتمناها المخلصون لحميع الناس ، عظيم لأنه على خلق عظيم » .

وقد مضى يرسم فى محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى الشخصية الدينية القدسية مستمدا من التاريخ الذى لا خلاف فيه ، غير معنى بما يروى من الحوارق التى رافقت ميلاده وقيل إنها كانت إرهاصاً لرسالته ، لأن وراءها من حوادث الكون وحقائق التاريخ ما يصور حاجة الدنيا حينلذ إلى الرسالة المحمدية حاجة يوضحها الواقع أكثر مما يوضحها الحيال. وهو واقع مثل العقاد من خلاله عبقرية محمد النبي الداعى بكل ما تخلقت فيه من أشعة آدمية كفلت إبلاغ الدعوة التى ارتكزت على ما تخلقت فيه من أشعة آدمية كفلت إبلاغ الدعوة التى ارتكزت على معاطبة العقل وفصاحة اللسان ، وعبقرية محمد الرجل التام الرجولة فى شجاعته وحروبه وملكاته الإدارية ، وعبقرية محمد الإنسان فى رحمته شجاعته وحروبه وملكاته الإدارية ، وعبقرية محمد الإنسان فى رحمته وبره وعطفه وشرفه ونزاهته الذى عاش وفاقاً لأسمى مبادىء الحلق الاجماعى

والإنسانى معيشة لو لم تقترن برسالته النبوية لكان حقا على الإنسانية أن تعده عبقريا بملكاته النفسية العظيمة . وهي ملكات نفذ من خلالها العقاد للدحض ما يتقوله خصوم الإسلام على المثل الكامل من تعدد أزواجه ومن حمله السلاح وهو لم يحمله إلا دفاعاً عن نفسه ودعوته .

وينتقل العقاد إلى عبقرية عمر فلا يدرس فيه الحليفة الذي هزم الفياصرة والأكاسرة ، وإنما يدرس شخصيته الإنسانية العظيمة بسلائقها النفسية وأخلاقها العليا الممتازة ، مما جعله يقول في مقدمة دراسته : «كتابى هذا ليس بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره على نمط التواريخ التي تقصد بها الحوادث والأنباء ، ولكنه وصف له ودراسة لأطواره ودلالة على خصائص عظمته واستفادة من هذه الحصائص لعلم النفس وعلم الأخلاق وحقائق الحياة ». وهي عظمة راع العقاد فيها أنها تجمع القوة والعدل والرحمة والحرم والتضحية والحصافة وسداد الرأى والغيرة على الحق والاستقامة . وما زال يدرس خصاله الرفيعة حتى عثر على مفتاح شخصيته الذي فتح به مغاليقها، يدرس خصاله الرفيعة حتى عثر على مفتاح شخصيته الذي فتح به مغاليقها، وهو طبيعة الحندي في صفتها المثلي من « الشجاعة والحزم والصراحة والحشونة والغيرة على الشرف والنجدة والنخوة والنظام والطاعة وتقدير الواجب والإيمان بالحق وحب الإنجاز في حدودالتبعات والمشوليات، وما إن عثم على هذا المفتاح حتى انكشفت له شخصية عمر بجميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشفت له شخصية عمر بجميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشفت له شخصية عمر بجميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشفت له شخصية عمر بجميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشفت له شخصية عمر بجميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشفت له شخصية عمر بجميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشفت له شعفية عمر بحميع أعمالها وعلاقاتها و وجوه عظمها المفتاح حتى انكشف المفتاح المنتمة على الشرعة المفاوء المنتمة المفتاح المفتاح المنتمة المنت

ويدرس خالد بن الوليد، ويخرج فيه كتابه « عبقرية خالد » مصوراً فيه عبقريته الحربية المظفرة وما امتاز به من صفات القائد العظيم المفطور على النضال من الشجاعة والنشاط والجلد واليقظة وحضور البديهة وسرعة الملاحظة وقوة التأثير ووضع الحطة عند الحاجة إليها في موضعها الدقيق.

وقد جعل مفتاح شخصيته هو نفس مفتاح شخصية عمر ، وهو طبيعة الجندى ، ولكن مع فوارق مهمة ، فابن الحطاب تغلب عليه من سليقة الجندى ناحيته الروحية أو الضمير ، وابن الوليد تغلب عليه من هذه السليقة ناحية الحيوية ، أو بعبارة أدق كان عمر جنديا فى أخلاقه الوازعة الحاكة ، وكان خالد جنديا فى أخلاقه الدافعة الهاجمة ، فهما جميعاً جنديان مثاليان ولكنهما يختلفان فى النفسية والأخلاق .

وعلى نحو دراسته لعبقرية خالد وعمر دراسته لعبقرية الإمام على بن أبي طالب، وقد بدأها بالحديث عن شيمه الرفيعة. وسرعان ما عثر على مفتاح شخصيته الذى يفض منها كل مغلق، وهو آداب الفروسية التى تجمعها كلمة النخوة وما تضمه من معانى الأنفة والشرف، وهو شرف لم ينسه على قط، حتى لكأنما فطر عليه أو كأنه جزء لا يتجزأ من فطرته، وهو يعيش طبقاً لأعلى مبادئه فى جميع أعماله وعلاقاته غير ناظر إلى مصلحة شخصية عاجلة ولا إلى مأرب دنيوى زائل.

وآخر من عنى برسم عبقريته ممن أنجبتهم الأمة العربية فى صدر الإسلام أبو بكر الصديق ، وهو يعيد فى أول كلامه عن عبقريته ما قاله فى « عبقرية محمد » و « عبقرية عمر » من أنه لا يقصد إلى كتابة السيرة التاريخية لمن يصور عبقرياتهم وإنما يقصد أن يرسم صورة نفسية تجلو ملكاتهم وأخلاقهم وبواعث أعمالم . ويحس بما يخامر بعض النفوس إزاء ملكاتهم وأخلال التى يحيط بها صور هؤلاء الرجال من أنه يعمد إلى تجميلها ، فيقرر أن تلك الهالة إنما نشأت من التوقير لا من التجميل الذى يفضى

إلى التزييف، يقول وقد جعل موضوع قوله صورة أبي بكر: « ليس من غرضنا التجميل الذي يخرج بالصورة عن حقيقتها ، ولسنا نريد أن يطلع القارئ على تلك الصورة فلا يعرفها ولا يعرف أبا بكر منها ، ولكن تجميل الصورة شي ء وتوقير صاحبها شي ء آخر ، فإنك إذا صورت أبا بكر ورفعت صورته مكاناً عليا لم تكن قد أضفت إليه جمالا غير جماله أو غيرت ملامحه النفسية بحيث تخني على من يعرفها . فهذا هو التوقير الذي لا يخل بالصورة ولا يعاب على المصور ، وليس هو بالتجميل المصطنع الذي يضل الناظر عن الحقيقة . فكل فضيلة أثبتناها لأبي بكر في هذه الصفحات فهي فضيلة لا نزاع فيها ، وكل عمل استطامحه و وصفناه بقدرته فقد استطاعه بغير جدال ، وما من عمل لم يعمله قلنا إنه قد عمله ولا من قدرة لم تظهر منه جعلناها من صنوف قدرته . وقد مضى يجسم مثاليته الحلقية الكريمة وما امتاز به من الألفة وحسن العشرة والتواضع ولين الجانب ومروءته وصدقه حتى سمى الصديق نعتاً اختص به ، مع حدة المزاج وشدة الذكاء وصفاء الروح والطموح إلى المثلالعليا. وما زال يرسم ملامح شخصيته ويدرسها حتى وقف على مفتاحها الدقيق ، وهو الإعجاب بالبطولة ، وهو إعجاب جعله أول المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم وأول المهتدين به عن وعي صادق وإيمان عميق.

ورأى العقاد بأخرة من حياته أن يرسم عبقرية الشيخ محمد عبده في الإصلاح والتعليم ، وهو رسم يبدو فيه كأنه عنى بسيرته وقصة حياته ، غير أنها عناية لا تراد للتاريخ ولا لوضع ترجمة للأستاذ الإمام ، وإنما تراد

لرسم صورة نفسية له واضحة الملامح والمعالم من خلال جهاده في القضية الوطنية وحركة الإصلاح الأزهرية وخدماته التعليمية والاجهاعية ، وأيضاً من خلال مذهبه الفلسفي وما قام به من حركة التجديد الديني . وهي صورة أراد بها ما أراده في الصور السابقة لعبقرياته من وضع قدوة حسنة تحت أعين أبناء هذا الجيل ، حتى يقتدوا بصاحبها في الاضطلاع بأمانة العقيدة وأمانة الفكر وأمانة الحير وأمانة الحق وأمانة الإخلاص في كل ما ينتوون ويعملون .

٤

سارة ٠

ليس للعقاد في عالم القصة سوى قصة سارة الفريدة الطويلة ، وهي قصة تحليلية نفسية استمدها من واقعة حقيقية له ، فقد نشب بينه وبين تلك التي سماها سارة في قصته حب عنيف استأثر بكل ما يملكان من عاطفة وهوى ، ودام الجب بينهما حيناً لايكدر صفوه مكدر يجتنيان زهراته ويقتطفان ثمراته ، حتى لاحظ عليها ما جعل الغيرة والشكوك تشتعل في قلبه ، فتهاجرا ، والتقيا بعد شهور فجأة ، فاستأنفا الحب ، ولكنه استأنف معه عذاب الشكوك والغيرة ، وعبثاً استطاع نسيم الحب أن يطفىء تلك معه عذاب الشكوك والغيرة ، وعبثاً استطاع نسيم الحب أن يطفىء تلك النار المشتعلة ، فتدمرت العلاقة بين الحبين وكانت النهاية .

والقصة تبدأ بلقاء المحبين بعد القطيعة التي ظلت مدة خمسة شهور

مصورة ما هجم على نفسه حينثله من الدوافع والهواجس والنقائض .. ويتجدد اللقاء ، وهو يصطلي بنار الغيرة والشكوك المحرقة ، مما يدفعه إلى اتخاذ رقيب يرصد حركاتها هو صاحبه أمين . ويستقر في نفسه أنها تخدعه وتخونه ، فتكون القطيعة إلى الأبد . والقصة لا تحتوى أحداثاً نامية متطورة في مواقف متعددة ، وأيضاً فإنها لا تحتوي شخوصاً تتنقل فى أطوار متعاقبة إلى غاياتها ، ونفس الشخصين الأساسيين فيها وهما سارة وعاشقها همام يتجمدان في موقف واحد هو موقف الشكوك والغيرة وماصحبه من مصارعة هذين العدوين الفاتكين للحب ، حتى ضاق به همام متجشماً أهوالا ثقالا ، بل حتى أصبح نكراً لا يطاق ، مما جعله يقطع الصلة بينه و بين صاحبته إلى غير مآب . وليس هذا كل ما يلاحظ على القصة فإنها أيضاً لا تتصل بالبيئة المكانية والزمانية التي وقعت فيها اتصالا واضحاً . وكل ذلك قصد إليه العقاد قصداً في قصته ، إذ أراد بها أن تكون قصة نفسية تحليلية تعيش مع بطليها في داخل النفس ، غير آبهة بما يقم فى الخارج ، بل أيضاً غير آبهة بشخوص غير شخصيهما . وضيق على نفسه الدائرة ، فإنه لم يجعل هذين الشخصين ينموان ، إذ اختار لهما موقفاً واحداً هو موقف الصراع بين الحب الجامح وبين الشكوك والغيرة ، وكأنه موسيقار ماهر يستطيع أن يستخرج من أداة موسيقية واحدة سيمفونية كبيرة تتزاحم فيها الأنغام ، وهي أنغام ترد عنده إلى أداة الشكوك والغيرة وما يثيران في نفسه من نوازع ، تجعله ينقم ويتبرم ويتساءل حاثراً ، بل نافذاً إلى أعماق الطبيعة الإنسانية وما يجرى فيها من دوافع الحب التي تجعل الإنسان يراوغ حين تطبق عليه عوامل الشك متلظياً بنيران الغيرة .

وعلى هذا النحو مضى العقاد يحلل نوازع همام ويسبر أغوار نفسه تلقاء ما يعيش فيه من جحيم الشك مندفعاً تارة إلى تبرئة صاحبته ، وتارة إلى اتهامها ، يقول : « كان صاحبنا كالمشدود بين حيلين يجذبه كلاهما جذباً عنيفاً بمقدار واحد وقوة واحدة فلا إلى اليمين ولا إلى اليسار ، ولا إلى البراءة ولا إلى الأتهام ، بل بتساوى جانب البراءة وجانب الاتهام ، فلا تنهض الحمجة هنا حتى تنهض الحمجة هناك ولا تبطل التهمة في هذا الحالب حتى تبطل التبرئة من ذلك الجانب ، وهكذا إلى غير نهاية وإلى غير راحة ولا استقرار . وضاعف هذه الحالة ذكاؤها من ناحية وطبيعة ذهنه وتفكيره من ناحية أخرى ، فهي من الذكاء بحيث لا تقدم على عمل واحد أو حركة واحدة لا يختلف فيها وجهان ولا تقبل التضليل والنكران ، وهو في تفكيره وطبيعة ذهنه يخلق الاحتمالات الكثيرة ، فلا يجوز عنائه احتمال راجح إلا جاز عنده في اللحظة نفسها احتمال راجح نی قوته و و ز**نه** وجوازه » .

وتمضى القصة فى تصوير هذه الحيرة التى استبدت بهمام تصويراً تمحص فيه الحواطر وتشرّح أسرار النفس تشريحاً يعتمد على الله وة العقلية الحصبة للعقاد بكل ما يميزها من منطق حاد وقدرة على التعليل والاستدلال. وقد يغلو فى ذلك حتى لنحس أحياناً بضرب من التجريد إذ يعرض علينا أفكاراً عامة . وقد عول فى القصة على طريقة التشويق المعروفة فى بعض القصص والتى تعتمد على التقديم والتأخير إثارة لرغبة الاستطلاع فى نفس

القارئ ، فجعلها تبدأ بلحظة اللقاء الأول بعد الهجر ، ومضى يصور نوازع الشك والقلق إلى أن كانت القطيعة إلى الأبد ، حتى إذا كنا في الفصل التاسع أخذ يحلل نفسية الفتاة راجعاً بذكرياته إلى أيام الصفاء في حب العاشقين، واسترسل في تصوير هذا الحب ونعيمه وكيف أنه كان سبباً في انقطاع صلة همام بمن تسمى هندا. وعاد إلى الحديث عن جحافل الشك والغيرة التي ألمت به حتى كانت النهاية . ومن تتمة هذا التشويق وما ارتبط به من تقديم مرحلة العذاب على مرحلة النعيم في الحب التي كأنما جاء بها استطراداً في ثنايا حديثه عن المرحلة الأولى أننا لا نعرف اسمالعاشق حتى نصل إلى الفصل الحامس ، ونقطع أشواطاً جديدة حتى نصل إلى الفصل التاسع حيث نعرف أن اسم المعشوقة سارة . وقد سوى لها في هذا الفصل والفصل التالى لوحة رائعة جسم فيها أنوثتها وفتنتها وغوايتها ووثنيتها وفجرها الذي كان يكمن في دخيلتها كما تكمن النار في العود، يقول: لا لونها كلون الشهد المصني . . وعيناها نجلاوان وطفاوان تخفيان الأسرار ولا تخفيان النزغات ، فيهما خطفة الصقر ودعة الحمامة . . استغرقتها الأنوثة . فليس-فيها إلا أنوثة ، ولعلها أنثى ونصف أنثى ، لأنها أكثر من امرأة واحدة في فضائل الجنس وعيوبه . . ولو أنها تفرقت بين أجسام شيي لكانت فيها خميرة أنوثة توشك أن تطغى على جميع تلك الأجسام . . ليست غواية الجسم عندها كجوع الحيوان يشبعه العلف ولا كضجر المدمن يخدره العقار ، ولكنها كرعدة الحمى وصرعة الفرح الجموح ، يتبعها النشاط والمراح كما يتبعها الإعياء والبكاء .. وهي وثنية في مقاييس الأخلاق كما هي وثنية في التدين ، لا تؤمن بالعصمة الإنسانية في أحد ولا في صفة ، وشديدة الإيمان بضعف الإنسان مع أضعف المغريات . . ما نفرت قط من مذمة خبيثة عن مبدأ أو عقيدة » . ويقارن بينها وبين هند الطأهرة النقية ، فيقول تلك يومها جمعة الآلام وهذه يومها شمالنسيم . ويطيل في الموازنة بين المثالين المتناقضين .

ومن الغريب أن العقاد لم يحاول أن يكتب قصة ثانية بعد سارة يعرض فيها جانباً نفسيا غير جانب الشكوك التي تطيف بالعاشق، وربما كان السبب الحقيقي في ذلك أنه كان يؤثر في كتابته الأداء المركز وأنه لم يكن يرى القصة طيعة لهذا الأداء ، وأيضاً فإنه كان شاعراً وكان يرى الشعر أقوى وأحد في التعبير عن العواطف من القصة ، وربما آمن بأنه أكثر مها بقاء وخلوداً ، فآثر أن يتخذه أداة وعنواناً لأدبه وفنه .

## الفصل الثالث الناقد

١

## أصول ومقاييس جديدة

لا نكاد نصل إلى أوائل العقد الثانى من القرن العشرين حتى ينهض في شعرنا جيل جديد يفهم الشعر ووظيفته وغايته فهما يغاير فهم مدرسة الإحياء والبعث التى انضوى أصحابها تحت لواء البارودى من أمثال شوقى وحافظ، وهي مدرسة ردت على الشعر العربي ديباجته المشرقة وحررته من الابتذال أثقال القيود اللفظية البديعية وغير البديعية كما حررته من الابتذال والإسفاف، ووجهته إلى التعبير عن مشاعرنا السياسية الوطنية وجوانب حياتنا الاجتماعية وعواطفنا الدينية والعربية، وعنى شوقى خاصة بأمجادنا الفرعونية. غير أنه هو ورفاقه لم ينقلوا الشعر نقلة واسعة، فقد ظلوا متمسكين بأصوله التقليدية في الصياغة وظلوا يمدحون الحديو عباس، متمسكين بأصوله التقليدية في الصياغة وظلوا يمدحون الحديو عباس، التي ظلمت مصر وطالما عبثت بحقوقها وبذلك اضطرب المثل الأعلى الشعر في نفوس أصحاب هذه المدرسة، ولم تستطع أن ترد للشاعر حريته الصحيحة، بل قيدها على لعله كان رياء كله ونفاقاً ، وأيضاً فإنها الصحيحة ، بل قيدها على لعله كان رياء كله ونفاقاً ، وأيضاً فإنها الصحيحة ، بل قيدها على لعله كان رياء كله ونفاقاً ، وأيضاً فإنها

قيدتها بمقاصد الشعر القديم وأغراضه ، غير صادرة عن عواطف صادقة إلا قليلا.

ولم تلبث أيدى العقاد والمازني وشكرى أن تعاقدت على مناهضة هذه المدرسة متجهة بالشعر وجهة جديدة على أضواء ما قرأت في الآداب الغربية . وكانت قد توغلت في قراءة هذه الآداب على اختلاف شعوبها وأدبائها ونقادها ، حتى استوت لها صورة من الشعر تخالف في خطوطها وظلالها صورة شعر مدرسة الإحياء والبعث أشد المخالفة ، صورة تقوم على أن الشاعر ينبغي أن يعبر في شعره عن روح أمته وعن نوازع نفسه ودوافعها الإنسانية وعن الطبيعة وحقائقها الكونية نافضاً عنه صور الملق والرياء . وهو فى تعبيره عن روح الأمة لا يقف عند الظواهر والأسماء والتواريخ والأحداث ، بل ينفذ إلى ضميرها الداخلي شاعراً يقومه في جميع ما ينظم من موضوعات حتى فى مظاهر الطبيعة وعواطفه الإنسانية العامة . وهي صورة لابد أن تعود للشاعر فيها حريته ، فلا يتقيد بالصياغة القديمة ولا بنقوشها الزخرفية ، إنما يتقيد بأداء المعانى في عباراتها الصحيحة التي تستوفيها ، وأيضاً لا يتقيد بة يود القوافي الثقيلة المعروفة في القصيدة الموروثة ، بل لا بأس أحياناً من المغايرة بين القوافى ، بل لا مانع من أن ينظم من الشعر المرسل إذا وجد ذلك أكثر وفاء بمقصده .

ولم يقف الشعراء الثلاثة تحمد هذا الجيل الجديد وأركانه عند نظم أشعارهم على تلك الصورة المستحدثة ، فقد مضوا يدعون لها مؤمنين بأنها ستحفز الأمة إلى نهضة أدبية قوية متحررة تستثير قواها الكامنة وتحقق

لها الظفر ضد الاستبداد والطغيان . واتخذ شكرى والمازني من العقاد إماماً يبشر بدعوتهم الجديدة ويناضل بالحجة الدامغة والبرهان الساطع ، ولكن في أي مكان ؟ لقد فتح شكري صدر ديوانه الثاني الذي نشره سنة ١٩١٣ ليكتب له العقاد مقدمة يبرز فيها معالم الصورة الجديدة ، ولا يدور العام حتى يخرج المازني أول جزء من ديوانه ويدعو بدوره العقاد لكي يكتب مقدمته ، متابعاً إبراز هذه المعالم . وهما مقدمتان نفيستان بما تصوران من الأصول والمقاييس التي استقرت للشعر في نفوس هذا . الجيل. ونرى العقاد يستهل مقدمته الأولى بقوله: « ليس الشعر لغوا تهذى به القرائح فتتلقاه العقول في ساع كلالها وفتورها . . . إنما الشعر حقيقة الحقائق ولب اللباب والجوهر الصميم من كل ماله ظاهر في متناول الحواس والعقول ، وهو ترجمان النفس والناقل الأمين » . فالشعر ليس تزجية فراغ ولا تسلية بطالة ، وإنما هو عمل جاد صارم ينفذ فيه الشاعر إلى تصوير المشاعر الدافقة تلقاء المحسوسات والمعقولات بل إنه لينفذ إلى بواطن تلك المعقولات والمحسوسات خالعاً عليها من معانيها النفسية مَا يَجعلنا نأنس لها ونجد متعة وراحة ، ويمضى فيتحدث عن التعاطف بين الشاعر ومجتمعه قائلًا إن إحساسه بالجماعة قائم في تركيبه ، وهو يريد الإحساس الإنساني العام ، ولا يلبث أن يشير إلى أن النهضة الأدبية الصادقة من شأنها أن تقوى إرادة الأمة وتحفزها إلى نهضة قومية عارمة ، يقول: « مما لا مشاحة فيه أن الهضات القومية التي تشحذ العزائم وتحدوها في نهج النهاء والثراء لا تطلع على الأمم إلا على أعقاب النهضات الأدبية

التي يتيقظ فيها الشعور وتتحرك العواطف وتعتلج نوايا النفوس ومنازعها . وفي هذه الفترة ينبغ أعاظم الشعراء وتظهر أنفس مبتكرات الأدب ، فيكون الشعر كالناقوس المنبه للأمم والحادى الذي يأخذ بزمام ركبها » ويضرب لذلك أمثلة مختلفة من النهضات القومية والأدبية في الأمم الغربية والأمة العربية . ويعود إلى بيان حقيقة الشعر ووظيفته وطبيعته الصحيحة ، فيقول: « لا تنحصر مزية الشعر في الفكاهة العاجلة والترفيه عن الحواطر، لا، بل ولا في تهذيب الأخلاق وتلطيف الإحساسات، ولكنه يعين الأمة أيضاً في حياتها المادية والسياسية وإن لم ترد فيه كلمة عن الاقتصاد والاجتماع ، فإنما هو، كيف كانت موضوعاته وأبوابه، مظهر من مظاهر الشعور النفساني ، ولن تذهب حركة في النفس بغير أثر ظاهر في العالم الخارجي». فالشعر ليس تفكهة ولا أداة من أدوات التهذيب، وإنما هو ذخيرة النفس: نفس الشاعر. ونفس أمته ، يبتعث روافدها و يحرك أعمق أعماقها للإحساس بحياتها المادية والسياسية بما يصور لها من المشاعر والمبادئ الإنسانية . وهو هنا يثير الغبار في وجه الشعر السياسي والاجتماعي الذي كان يلهج ، به حافظ وشوقي ، إذ يرى الوقوف عنده وقوفاً عند القشرة الظاهرة من الحياة النفسية للأمة ، أما الشعر الصحيح في رأيه فهو الذي يتعمق وراء هذه القشور مؤدعاً في أبياته سرائر الأمة وقسهاتها النفسية لا في المنظور من أحداثها السياسية وأحوالها الاجتماعية بل في المكنون من دخائلها وسرائرها الباطنة . ولا يلبث أن يحمل على صورة الشعر التقليدي ، ملاحظاً أنها صورة تقوم على التمويه الزائف وأنها

لا تَهَ عُلَاف الصورة الجديدة الكي تفصل من لحمه ودمه وروحه ونفسه ووجدانه . ويحدثنا عن تلك الصورة عند شكرى ، فيقول : ١ اليوم يتلتى قراء العربية هذا الجزء الثانى من ديوان شكرى فيتلقون صفحات جمعت من الشعر أفانين ويرون في هذه الصفحات نظرة المتدبر وسجدة العابد ولمحة العاشق وزفرة المتوجع وصيحة الغاضب ودمعة الحزين وابتسامة السخر وبشاشة الرضا وعبوسة السخط وفتور اليأس وحرارة الرجاء ، ويرون فيها إلى جنب ذلك من روح الرجولة ما يكظم تلك الأهواء ويكفكف من غلوائها ، فلا تنطلق ِ إلا بما ينبغي من التجمل والثبات . إن شعر شكرى لا ينحدر انحدار السيل في شدة وصحب وانصباب ، ولكنه ينبسط انبساط البحر في عمق وسعة وسكون » . فهو شعر ينبع من الروح تتدفق فيه مشاعرها وأحاسيسها ، وكأنه صلوات لها ، ومن أجل ذلك تنبعث فيه رجولة جادة كاملة ، إذ تطهرت الروح من صغائرها وأدرانها ، فليس فيه خلاعة ، و إنما فيه الوقار : وقار الروح النقية الصافية . وهو شعر تأمل في حقائق النفس والكون كأنه البحر في عمقه وسعته وسكونه ، وهو لذلك لا يهدر بألفاظ الصياغة التقليدية الصاخبة ، فالألفاظ فيه إنما هي أوعية لجلاء معانيه ، وهي لا تراد لأدائها اللفظي الخالص وإنما تراد لأداء تلك المعاني أداء بسيطاً في غير احتفال للسبك والطلاوة البراقة ، مما جعل بعض الناس يتهمون شكري بأن شعره مشرب بالأسلوب الإفرنجي ، والعقاد يرد الأنهام ، قائلا إن شعره يعبر عن الوجدان الصميم . على أنه لا يلبث أن يعترف أنه قد يشبه الغربيين في مزاجه ، لسعة الخيال عنده وسعة اطلاعه على الآداب الغربية .

وتمضى مع العقاد إلى المقدمة الثانية التي قدم بها الجزء الأول من ديوان إلمازني فنجده يفتتحها بحملة على منزع شاع عند بعض الشعراء التقليديين إذ حسبوا أن مما يجعلهم عصريين أن يعزفوا عن وصف مظاهر البادية وأن يضعوا مكانه وصف مظاهر الحاضرة وأن لا يلهجوا بأسماء المرأة البدوية ، إنما يلهجون بأسماء المرأة المتحضرة ، متناسين أنهم لا يزالون في حدود المعارضة والمحاكاة للأقدمين ، لأنهم لم يبثوا في ثنايا ذلك مضموناً وجدانياً من الخواطر والمشاعر بجعلهم حقاً عصريين ، يقول : «حسب بعض الشعراء في هذا العصر أنه ليس على أحدهم إن أراد أن يكون شاعراً عصريا إلا أن يرجع إلى شعر العرب بالتحدي والمعارضة ، فإن كانت العرب تصف الإبل والحيام والبقاع وصف هو البخار والمعاهد والأمصار. وإن كانوا يشببون في أشعارهم بدعد ولبني والرباب ذكر هو اسمأ س أسماء نساء اليوم ، تم حور من تشبيهاتهم وغير من مجازاتهم بما يناسب هذا التحدى ، فيقال حينثذ إن الشاعر مبتدع عصرى وليس بمقلد قديم . وهذا حسبان خطأ ، إذ ما أبعد هذا الشعر عن الابتداع . ولأخلق به أن يسمى الابتداع التقليدي . لأنه ضرب من ضروب التقليد ، فإن أصحابه لا يستطيعون أن ينظموا إلا إذا وجدوا أمامهم من يعارضونه ، فلو أنك رفعت النموذج من أمام أعينهم لوقفت الأقلام في أيديهم ، فلا يخطون حرفاً » : وهو حقاً ضرب من التقليد إذ لا تزال أعين

هؤلاء الشعراء مصوّبة إلى القدماء ، ولا يزالون يقلدونهم فما يقع تحت ُ الحس غير آبهين بفتح مغاليق أنفسهم ولا بدقات قلب الطبيعة والكون من حولهم . ويفيض العقاد في الحديث عن التقليد وأنه يفقد صاحبه فضيلة الصدق والإخلاص في العبارة عن الإحساس ، وبدون صدق لا يكون شعر صحيح ، إنما يكون شعر زائف مرذول ، تتكرر صفحانه ، وهو في حقيقته صفحة واحدة ، لا تصور شعوراً فضلا عن شخصيات ذوات طوابع نفسية مستقلة . ولا يلبث أن يقول إن الشعر ينبغي أن يعبر عن روح عصره وأمته ، ولو أننا رجعنا إلى عصور الشعر العربى لوجدناه مثـّل روح كل عصر فى صورة ناطقة ، وحرى بنا أن يكون شعرنا صورة لروح عصرنا ومزاجه ، لا صورة تقليدية للعصور السابقة ، ويقول إنه فعلا عند مدرسته يمثل روح العصر ومحل الإنسان من بيثته ومجتمعه ، ويشرح ذلك بقوله : « نحن اليوم غيرنا قبل عشرين سنة ، لقد تبوأ منابر الأدبفتية لاعهدلهم بالجيل الماضى نقلتهم النربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم ، فهم يشعرون شعور الشرقى ، ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربى ، وهذا مزاج أول ما ظهر من ثمراته أن نزعت الأقلام إلى الاستقلال ورَفْع غشاوة الرياء والتحرر من القيود الصناعية . هذا من جهة الأغراض والأنساق ، وأما من جهة الروح والهوى فلا يعسر على الندس ( الفطن ) البصير أن يلمح مسحة القطوب للحياة في أسرة الشاعر العصري الحديث، ويتفرس هذا القطوب حتى في الابتسامة المستكرهة التي تتردد أحياناً بين شفتيه » . والعقاد يتعمق هنا في الصلة بين صورة شعرهم الجديدة التي

يمسح عليها القطوب وروح الآمة المصرية التي كانت تئن تحت أثقال القصر والاستعمار ، وهل فى أشعارهم إلا ما يصور هذا الأذين وما يثير من الإحساسات ويوقظ من الذكريات وينشىء من الحواطر والآلام والآمال؛ وهي لذلك أشعار تتفجر بالحزن والتشاؤم، وأيضاً فإنها تتفجر بمطامح الأمة إلى الاستقلال والحرية بما يفكون عن الشعر من الأصفاد الغليظة وما ينفضون عنه من الرياء والتعبد للرؤساء وأصحاب المناصب والجاه ، ويتابع شرح ذلك قائلا : «حسب الأدب العصرى الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه أنهم رفعوه من مراغة الامتهان التى عفرت جبینه زمنا ، فلن تجد الیوم شاعراً حدیثاً یهنیء بالمولود وما نفض یدیه من تراب الميت ، ولن تراه يطرى من هو أول ذاميه في خلوته ، ويقذع في هجو من يكبره في سريرته ، ولا واقفاً على المرافىء يودع الذاهب ويستقبل الآيب ، ولا متعوضاً للعطاء يبيع من شعره كما يبيع التاجر من بضاعته . وما بالقليل من هذه الروح الشماء فى الأدب أن تجهز على أدب المواربة والتزلف بيننا أو تردها إلى وراء الأستار ، بعد إذ كانت تنشد في الأشعار وينادي بها في ضحوة النهار ». إن الشعر, عندهم لم يعد مديحاً ولا هجاء ولا منزوياً في مقاصد الشعر القديم وأغراضه فقد انفنحت أمامه مسالك النفس التي كانت تملؤها بل تسترها حجب التقليد ، وهي حجب جعلت العقاد وصاحبيه يهتمون بالمعانى قبل اهتمامهم بأساليبها ، يهتمون بالمادة قبل الاهتمام بالصورة ، بل لا مانع من التعديل في تلك الصورة وما يتصل بها من القوافي التي تقف سدوداً دون براعاتهم ، يقول: « لقد رأى القراء بالأمس في ديوان شكرى مثالاً. من القوافي المرسلة والمزدوجة والمتقابلة ، وهم يقرءون اليوم فى ديوان المازنى مثالا من القافيتين المزدوجة والمتقابلة ، ولا نقول إن هذا هو غاية المنظور من وراء تعديل الأوزان والقوافي وتنقيحها ، ولكنا نعده بمثابة تهيؤ المكان لاستقبال المذهب الجديد، إذ ليس بين الشعر العربى وبين التفرع والنماء إلا هذا الحائل ، فإذا اتسعت القوافي لشي المعانى والمقاصد وانفرج بجال القول بزغت المواهب الشعرية على اختلافها ورأينا بيننا شعراء الرواية وشعراء الوصف وشعراء التمثيل، ثم لا تطول نقرة الآذان من هذه القوافي لاسها في الشعر الذي يناجي الروح والخيال أكثر مما يخاطب الحس والآذان ، فتألفها بعد حين وتجتزىء بموسيقية الوزن عن موسيقية القافية الواحدة ، وهي صيحة في سنة ١٩١٤ تتطابق تمام التطابق مع صيحة أصحاب الشعر الحر في أيامنا بحيث يمكن أن نعد العقاد في هذا الحين من أنصار ذلك الشعر الذي تحرر من القافية تحرراً تاما . على أنه عاد ينخفف من حدة دعوته ، فارتضى أن تظل القافية في الشعر الغنائي أما في غيره فينبغي أن تحطم أغلالها تحطماً تاما . والتفت مرة ثانية إلى العصر وما أنفث فى نفسه ونفس زميليه من ألم قائلا: لا إن كان هذا العصر قد هز رواكد النفوس وفتح أغلاقها كما قلنا فلقد فتحها على ساحة من الألم تلفح المطل عليها بشواظها فلا يملك نفسه من التراجع حيناً والتوجع أحياناً ، وهو العصر طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ومستقبل مريب ، قد بعدت المسافة فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب أن يكون وبين ما هو

كائن ، فغشيتهم الغاشية . . والشاعر بجبلته أوسع سائر الناس خيالا ، فلذلك كان المثل الأعلى أرفع في ذهنه منه في أذهان عامة الناس ، وهو ألطفهم حسا فلذلك كان ألمه أشد من ألمهم . . فإذا رأيت شاعراً مطبوعاً في أمثال هذه الفترات المشئومة يبتهج ويضحك فاعلم أن بين جنبيه قلباً صدىء من نار الألم أو حمأة الشهوات ، وإلا فهو رجل مقلد ينظم بلسانه ولا ينظم بوجدانه » . والعقاد بذلك كله يصور لنا كيف يصدر مهو وصاحباه عن روح الأمة المترع بالألم والحزن القاتم في هذا الحين ، ويفيض في أن الشاعر المتبرم الساخط حرى بأن يفتح لأمته متنفساتها وتطلعاتها إلى النهوض ، وأيضاً فإنه جهازها العصبي الذي يسجل كل ما يرهقها في عصور الشدة حتى ثنبعث من مؤدها وتفيق من كبوتها . ويضرب لهذا الشعر البرم الساخط أمثلة مختلفة من ديوان المازني تصور نما يرين على نفسه من كآبة وسواد

ونمضى مع العقاد إلى سنة ١٩٢١ فنراه يخص شوقى بحملة نقدية عنيفة في كتاب الديوان في الأدب والنقد » أكد فيها تلك الأصول والمقاييس التي أسلفنا هامضيفاً إليها إضافات جديدة ، وسنتحدث عنها عما قليل حين نعرض نقده لشوقي عرضاً عاماً ، ونلقاه بعد ذلك في كتاب الفصول حاملافي مقالته الأدب العصري » على المقلدين الذين يشغفون بالمحسنات الصناعية التي أنخن الشعر خنقاً وعلى ما يسمى بالشعر الاجتماعي الذي لا يفضح عن أروح الأمة ولا عن أسرارها النفسية ، ونراه يقدم لكتاب «الغربال » ألمخائيل نعيمه الذي شرح فيه فلسفة التجديد عند شعراء المهجر ،

مشيداً به ومنوها بما بين تلك الفلسفة أو قل الطريقة وطريقته هو وجيله من وشائج قوية ، قوامها وصل الشعر بالنفس والحياة ، غير أنه يراجعه في عده العناية باللفظ فضولا ، إذ يرى أن الكتابة الأدبية فن ، ولذلك لابد أن يعنى فيها باللفظ و حد ه في البلاغة . ومعنى ذلك أن العقاد يتمسك بجمال الصياغة ولكن جمالها شيء والزخرف شيء آخر ، فالزخرف مستقبح مكروه ، ولكن الجمال مطلوب محبوب .

وننتقل معه إلى كتاب « مطالعات في الكتب والحياة » فنراه يقول في فاتحته بوحدة المعنى في الحياة والفن ، أو بعبارة أخرى إن الفكرة اليي تتمثل في جمالهما واحدة ، وإن اختلفا صنعاً ، وما الفن إلا محاكاة للفن الإلهي أو الحياة ، وهي محاكاة تقصر حين تقف عند الحدود الظاهرة وتستطيل حين تحاول النظر إلى الغايات البعيدة . ويخرج من ذلك إلى مقالتين بعنوان « الأدب كما يفهمه الجيل » يتحدث فيهما عن الآدب الصادق الذي يدل على أصالة الكاتب وأنه يستمد من ينبوع وجدانه، ويقول إن شيئاً لا يحطم الأدب كما تحطمه الزاني وأن يتخذ هدية للملوك والأمراء لإرضائهم وتسليهم، كما كان الشأن في عصور الانحطاط، حين جمد على الضعف والإسفاف ، وهو لا يحبى إلا إذا استمد من نسيج النفس والحياة ، ففسح للمثل العليا والأشواق المجهولة وآمال الحيال اللدنية وتمي في الإنسان الشعور بالوجود والحرية . ويفيض في دراسته لأبي العلايا والمتنبى مما يدل في وضواح على أن هذه المدرسة لم تلغ صلتها بالآداب العربية ، بل لقد أكدتها ووثقتها عن طريق استيعابها للأصول الأدبية للوروثة ودراستها دراسة متعمقة لشعراء العرب الممتازين ، وهي دراسة لم ألِّصَد بها الضرب على قوالبهم شأن المقلدين ، و إنما قصد بها الاستضاءة أورهم في استجلاء غوامض نفوسهم وأسرارها ومعانيها . ونراه في أثناء دراسته المنبى يقف ليضع حدا أو تعريفاً للشاعر العظيم قائلا إن حَد م عندى أهو أن تتجلى في شعره صورة كاملة للطبيعة بجمالها وجلالها وعلانيتها فمرارها ، أو أن يستخلص من مجموع كلامه فلسفة للحياة ومذهب حقائقها وفروضها أيا كان هذا المذهب وأيا كانت الغاية الملحوظة ، وهو حد يقوم على التقسيم ، فالشاعر العظيم إما أن يكون مصوراً بيعة أو يكون صاحب فلسفة . وقدجعل من يجمع بينهما الشاعر الأعظم ى يندر أن يجود به الزمان . والعقاد يقصد بالأول الشاعر الذي لح حجب الغموض عن الكون بأشعة خواطره النفسية التي لا تزال ألغل في حقائقه ، بينما يريد بالثاني الشاعر الذي يسلط أشعة فكره على لياة مستخلصاً منها تارة حكماً وتارة مواقف فكرية دقيقة . وطبعاً بعنى من كلمة الفلسفة معناها الدقيق وإنما يعنى النظرات الصائبة فهم الحياة ، ولذلك مضي يعد في مقاله عن فلسفة المتنبي شكسبير أيى وشيلر وهيني من الشعراء الفلاسفة لما يجرى في أشعارهم من فكر أب ، وطرد الباب فقال إنه لابد للشاعر الحق من نصيب من الفكر فينه أقل من نصيب الفيلسوف. وإذن فالشاعر الحق هو الذي يوسع أات الحياة بما يستجلى من غوامضها أو يوسع جنبات الفكر بما يكشف من إئن الحياة والطبيعة الإنسانية . وسنراه في شعره بحاول أن يبسط جناحيه على الأفقين جميعاً ، بل لعله سعى جاهداً منذ باكورة شعره. إلى ار يرضى العقل كما يرضى النفس وحاجاتها الشعورية . وتلقانا في الكتار مقالة عن ١ القديم والجديد ، كتبها تعليقاً على المعركة الحادة التي نشبه: بن سلامه موسى والرافعي ، وكان أولهما قد كتب عن ثانيهما فصلا إ مجلة الهلال صوره فيه ممثلا للقديم المسرف في الجمود قائلا إنه بحس الصنعة ولا يحسن الفن أى أنه يحسن الصياغة ولا يحسن تصور المثل الأع للأدب ، واستطرد سلامه موسى إلى مهاجمة القديم جملة ، قائلا إ لا يصلح لحياتنا وإنه ينبغي أن لا نلتفت إلى الوراء وإلى ما خلف القدما ورد عليه الرافعي في عنف . وتدخل العقاد بمقاله بينهما قائلا إنه ينها آن نرفع التقليد من حساينا فمن كان مقلداً من القدماء أو من المعاصر| يجب نبذه ، ومن استنبط فكره وعبارته من نفسه فهو محسن سواء أكم من القدماء أم كان من المعاصرين ، أما من حيث المقارنة بين عما والعصور السابقة فقال إنه بدون شك يفضلها لأنه وعي من الأزمنة المارة م تعه الأزمنة الماضية وبلغت أممه من تجارب الحياة ما لم تبلغه الأمم الحالم ويفتتح العقاد كتابه « مراجعات بين الآداب والفنون » بمأ « بين السياسة والأدب » وفيه يهاجم أدب التسلية وأدب المُرثرة قا إن الأدب الصحيح هو الذي لا يعني بالزخرف اللفظي ، إنما با بالروح ونجوىالنفس وإطلاع الناس على خير ما فى الطبيعة الإنسانيأ ولا يلبث أن يثور قائلا: «إنني لو علمت أن قصاري ما أسمو إ بالأدب أن أروّح بأوراقى على وجه القارىء كما يروح الخادم بالمروحة

وجه سيده المنصرف عنه بنعاسه وشجونه لما كتبت حرفاً ولا فتحت كتابآ ولاخترت إن خيرت بين الاثنين أن يروح الناس على وجهى بدرهم أبذله على أن أروح على وجوه الناس بما أبذل فيه كنانة نفسي وذخيرة عقلي وخلاصة ما أنفقت من أنفاس حياتي ». ويعقد فصلا عن « الأشكال والمعانى » يقرر فيه أن الجمال لا يتجلى للحس دون القريحة وأنه لا يقوم بالأشكال المفرغة من المعانى وأنه لابد في كل شكل من أن يعبر عن معنى أو وظيفة ، وإلا لاستوى بروز الحدبة على ظهر الأحدب وبروز النهد على صدر الكعاب . وكل ذلك ليدل على أن الاهتمام بالشكل وحده خطأ محض ، وأنه لا يقوم إلا بما يؤدى من معان . ويرد في مقالين على من يطلبون في الأساليب السهولة ، ويقول إن جمال الأساليب لا يرجع إلى سهولتها أو صعوبتها ، وإنما يرجع إلى ما تحوى من الصور الخيالية وبراعة المعانى الذهنية، وأيضاً يرد على من يتشدقون بأن هذا الأسلوب عربى وذاك إفرنجي بخصائص يزعمونها ومزايا بديعية يتصورونها، ويقول إن المدار على الذوق والملكة لا كما يظنوبهما ، ولكن كما تجرى بهما سنن الحياة من التطور ، والمهم أن لا يكون في الأسلوب إسفاف ولا ركاكة ، أما بعد ذلك فمن حقنا أن نتوسع فى لغتنا وأن نضيف إليها من مزايا اللغات الأخرى ما يتمشى معها ويوائمها ، وما من شرط في كل ذلك غير المعرفة الدقيقة والإحسان الصائب.

ونمضى معه إلى كتابه « ساعات بين الكتب » فنراه يستهله بمقال عن كتاب إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي ينقده فيه نقداً مرا منتهياً

إلى أنه ٥ معرض يعرض به الرافعي مبلغ اجتهاده في تقيئل عبارات البدو وتأثر أساليب السلف، ولهذا يحسن أن يقرأ ويقتني ، أما أنه مبحث في بيان إعجاز القرآن ، ولا سيما إذا كان القارىء من غير المسلمين ، فتلك نية للرافعي يثاب عليها كما يثاب الإنسان بالنيات » . وكان قبل ذلك قد عرّض به، في مقاله السالف عن « القديم والجديد ، وأيضاً فإنه حمل عليه في كتاب « الديوان في الأدب والنقد » . واستشاط الرافعي حنقاً وغضباً ، فكتب فيه وفي شعره كتابه « على السفود » وهو ليس نقداً ، وإنما هو هجاء مقذع أحد ما يكون الإقذاع . ويكتب العقاد في ساعاته تمانى مقالات عن الشعر في مصر يوجه فيها حملة عنيفة إلى شوقي سنعرض لها في حديثنا عن نقده إ ويفرد للتجميل في الأسلوب والمعانى فصلا مقول فيه إن البهرج يناقض الجمال ويفسد الذوق السليم وإن الصدق والحق يتعانقان مع الجمال في الأدب ، وهو لا يتجلى فيه بدونهما ، بل إنهما جوهره وأس بلاغته ، وقد عاد إلى تأكيد هذا المعنى في مقال ثان بعنوان « الصحيح والزائف في الشعر » . وكتب عن جميل صدقي الزهاوي شاعر العراق وما يذيع في دوائر الشعر من مادة علمية رياضية ، وحاول العقاد بلباقته أن يسل العلم من تلك الدوائر وأن يفسح للفلسفة التي تجعل عقل الشاعر خصباً ، 'بل إنها لتريش أجنحته حكى تخفق في آفاق الفكر الطبعة . وتتكاثر في هذا الكتاب مقالاته النقدية عارضاً في ثناياها لصور من النقد الغربي وشعراء الغرب وأدبائه وللفروق بين الشعر العربي والشعر الإنجليزي ، ونراه يفيض في الحديث عن بعض الفنون وخاصة فني التصوير والموسيق.

#### ۲

### نقد شوقی

رأينا العقاد يضع للشعر أصولا ومقاييس عامة تصور منهج مدرسته في تجديد شعرنا سواء من حيث مضمونه وما ينبغي أن يصير إليه من التعبير عن صورة النفس والفكر والحياة تعبيراً صادقاً أو من حيث شكله وما ينبغي أن يدخل من تجديد في قوافيه وتجديد في لغته بحيث لا يشترط فيها إلا أن تجرى على قوانين العربية ، وبحيث تنحى عنها أعشاب البديع الضارة والصيغ المتبلورة التي يتعلق بها المقلدون للقدماء كأنها قلاع وصخور ثابتة ، حتى تعود إليها نصاعها وسيولتها القديمة ، وحتى تنسع للمنهج الشعرى الجديد وللصياغة الحرة التي ينبغي أن تكفل وحتى تنسع للمنهج الشعرى الجديد وللصياغة الحرة التي ينبغي أن تكفل له ، بل للغة نفسها حتى تتسع طاقاتها ، وحتى تعرب في إخلاص واستيفاء عن روح الأمة وعن الطبيعة الإنسانية وعلاقة الشاعر بالكون والوجود

وكان هذا المنهج يعارض معارضة شديدة منهج مدرسة الإحياء والبعث الني. كانت تتمسك بالصياغة الشعرية الموروثة ومقاصد الشعر القديمة إلا ماثبتته من صورة الشعر السياسي والاجتماعي والوطني ، وهو شعر كانت تصدر فيه عن وجدان الأمة الاجتماعي ، ومر بنا أن العقاد كان

يري التعمق في هذا الوجدان بحيث يصدر الشاعر عن روح الأمة وتياراتها العميقة لا عن الأحداث والمعالم الظاهرة. وكانت دواؤين هذا المهج الجديد يتوالى صدورها ، وتتوالى كتابات العقاد وشكرى والمازني عنه، ولا يروج الرواج المنتظر في البيئات الأدبية ، بل لقد كانت كثرتها تؤثر عليه شعر شوقى وحافظ وغيرهما من مدرسة الإحياء والبعث ، وعبثاً يصرخ أصحابه في الناس إن شعرهما لم يعد يصلح لنا أو نصلح له ، مما جعل المازني ينشر كتاباً عن شعر حافظ يتولاه فيه بنقد مرير . واختار العقاد شوقى ، ليدل على فساد المنهج الشعرى لمدرسته وأنه لا يلتمس في شعره التعبير الصادق عن النفس إزاء الحياة والكون وأن القصيدة عنده ليست بنية حية متماسكة وأن سماته الشخصية غير واضحة فيها ولا بينة . وصاغ ذلك في حملة عنيفة عليه نشرها لسنة ١٩٢١ في كتاب « الديوان في الأدب والنقد ) الذي ألفه في جزءين بالاشتراك مع المازني ، وهي حملة كحملة الجيوش المتحركة تريد أن تستولى على الحصون والقلاع ، وقد مضى العقاد يستخدم فيها أسلحة النقد القديم التي تعنى بالإحالة أو المبالغة المسرفة في المعانى وبالسرقات الشعرية مضيفاً إليها أسلحة حديثة تصور منهج مدرسته، وهي تعود إلى تقليد شوقي للقدماء تقليداً يلغي شخصية الشاعر حتى لتفني فناء وإلى عنايته بالأعراض دون الجواهر أو بعبارة أخرى بالأحاسيس الظاهرة دون أحاسيس النفس الباطنة المتنوعة، وأيضاً فإن طاقته الفكرية المحدودة لاتمكنه من صياغة الحكم الصادقة والحقائق الإنسانية الحالدة ، وهذه تشبيهاته كلها سطحية وليس لها أي دلالة نفسية ، لأنها لاتخرج عن

الاتصال بالحس الظاهر والمنظور المرئى من الألوان والأشكال، وهي لذلك لاتحرك شجناً في النفس ولا شيئاً من الإحساسات العميقة، يقول مخاطباً شوقى: ١ اعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها و يحصى أشكالها وألوانها وأن ليست مزية الشاعر أن بقول لك عن الشيء ماذا يشبه ، وإنما مزيته أن يقول ما هو ، ويكشف عن لبابه وصلة الحياة به، وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا في اشواط البصر والسمع ، وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسّهم وأطبعهم نفس إخوانه زبدة ما رآه وما سمعه وخلاصة ما استطابه أو كرهه ، وإذا كان وكدك من التشبيه أن تذكر شيئاً أحمر ثم تذكر شيئين بر أشياء مثله في الاحمرار فما زدت على أن ذكرت أربعة أشياء حمراء و خمسة بندل شيء واحد ، ولكن التشبيه أن تطبع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك. وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان فإن الناسجميعا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذالها كما تراها ، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس : و بقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه. وصفوة القول أن المحلث الذي لا يخطىء في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره ، فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء ، وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حيا و وجداناً تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة

الجوهرية » . فالتشبيه ، بل كل عناصر الشعر يجب أن تعبر عن مكامن الشعور والعواطف، وإذا التقت بالمحسوسات أزاحت عنها الحجاب الحارجي نافذة إلى لب اللباب عن طريق ما تسقطه عليها من الحوالج والحواطر. وقد لاحظ أيضاً على قصائد شوقى أن أبياتها مفككة وأنها لا توجد بينها روابط معنوية ، بل دائماً خنادق وبمرات بين الأبيات، ونفذ من خلال ذلك إلى تصوير قاعدة مهمة في النظم المنشود لقصائد الشعر الحديث ، وهي قاعدة الوحدة العضوية بين أبيات القصيدة بحيث تكون بناء منسقآ متكاملا ، يقول : « إن القصيدة ينبغي أن تكون عملا فنيا تاما ، يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصور بأجزائها واللحن الموسيقي بأنغامه، بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها ، فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غيره في تموضعه إلا كما تغنى الأنذن عن الغير أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة أو هي كالبيت المقسم لكل حجرةمنه مكانها وفائدتها وهندستها ، ولا قوام لفن بغير ذلك » . فالقصيدة ليست خواطر مبعثرة تتجمع في إطار موسيقي ، وإنما هي عمل تام الحلق والتكوين تتناسق فيه جزئيات · بمعانيه وتترابط الخواطر الوجدانية والفكرية ترابطاً دقيقاً . وبذلك يعد العقاد من أوائل من أرسوا هذه القاعدة في نقدنا الحديث.

ولم تكد تصنع هذه الحملة النقدية شيئاً فى شوقى ومكانته الشعرية ، بل لقد امتدت تلك المكانة وانبسطت حتى أظلت العالم العربى كله ،

وما توافی سنة ١٩٢٧ حتی يقام له مهرجان تکر بم يشترك فيه شعراء هذا العالم لوضع إكليل إمامته وإمارته للشعر الحديث علىمفرق رأسه. وحينئذ ثار العقاد، لأن في ذلك انتهاكاً لحرمة المقاييس والأصول الشعرية التي طالمًا عمل في تثبيتها ودَّعمها بالأسانيد القوية وبما نظم هو ومدرسته من أشعار على ضيائها ، وسرعان ما شهر أسلحته منجديد في ثمان مقالات نشرها في كتابه « ساعات بين الكتب » يريد أن يحيل مدرسة شوقي أنقاضاً ويقيم مكانها بناء مدرسته الجديدة، وقد جعل لها عنواناً واحداً هو و الشعر في مصر » ونراه يتحدث في الأولى عن فطرة الشعر في المصريين وما ابتلوا به عند من ثقفوا الآداب الفرنسية أمثال شوقى من قياس الشعر بمقياس الطلاوة السطحية ، مما فتح الأبواب لشعر الحس دون شعر الروح . وفى المقالة الثانية يشن حرباً شعواء على قصيدة شوقى التي أنشدها في مهرجانه محاولا أن يظهر ما فيها من نقص في شاعرية النفس والروح إزاء الطبيعة والكون . ويقارن في المقالة الثالثة بين الشعر عندنا والشعر عند الغربيين مصوراً ما يمتاز به عندهم من النظرة الشاملة العميقة للحياة والكون ، وكيف فسحت هذه النظرة عندهم إلى استقلال كل شاعر بشخصيته وسماته المستقلة . وفي المقالة الرابعة يقرر أن الشعر ليس مادة لغوية وكذلك البلاغة وإنما هما مادتان نفسيتان إنسانيتان ، ويرفضأن بكون التجديد المنشود وصفآ للمخترعات أو تسجيلا لبعض الحقائق العلمية أو الآحداث السياسية والاجتماعية. ويؤكد ذلك في المقالة الخامسة ذاهباً إلى أنه ينبغي أن لا نطلب في الشعر فائدة قريبة ولا تمثيلا لأحداث

الآمة والبيئة. ولا شك في أنه يغلو في ذلك ، لأن دعوته قد تؤول بالشاعر إلى انفصاله عن مجتمعه، بينما ينبغي أن يكونجزءاً حيويا فيه وأن يتضامن معه في مشاعره متحملا تبعاته ومسئولياته . وفي المقالة السادسة يهاجم من يقدرون المبالغة في الحيال والرقة المسفة في العواطف والديباجة المتأنقة والصيغ الملتفة كما يهاجم من يطلبون في معانى الشاعر اعتساف التشبيهات والخواطر واختلاق الأفكار والتصورات ، ويقول إن هذه كلها ضروب من التصنع الزائف، ويضرب مثلا من الشعر الغربى الرائع: قصيدة لتوماس هاردى وصف فيها ملالة النفس العارفة بأسرار الحياة ونواميس الوجود . ويضرب من نفس الشاعر أمثلة أخرى فى المقالة السابعة ليؤكد أن الشاعر المبدع هو شاعر الخواطر النفسية الغنية، وهي تعفيه بغناها من التزويق وأعباء الصياغة المصطنعة والأفكار والأخيلة والمحسنات المتكلفة، لأنه لا موضع لكل ذلك من الحالة النفسية التي يرسمها بأعماقها و بواعثها ونوازعها الكثيرة . ويعود في المقالة الثامنة إلى مهاجمة شوقي وما ينظمه في الحوادث السياسية والاجتماعية والمخترعات العصرية ، ويصحح ما قد يظن في كلامه من إنكار فضل أدباء العرب وأنه يدعو إلى الخروج على الأساليب العربية ، كما يصحح ما قد يظن من أنه يرفض كل مديح ويعده آية على التقليد، فإن الذي يمدح من يستحق المديح من الأحياء والأموات ويصور فضائلهم ويجلو نفوسهم يدخل في زمرة المجددين، وأيضاً يدخل فيهم من يصف الإبل والصحراء في عصرنا إذا رآهما ووقع في نفسه من رؤيتهما ما يستجيش القريحة إلى الإنشاد . بينها لا يدخل فى المجددين من ينظم فى وصف الطيارة لأن الأقدمين نظموا فى وصف البعير، وكذلك لا يدخل من يصف المعارض الصناعية المستحدثة ولا يصف ما فى نفسه إزاءها من مشاعر وخواطر، ويقول إن الشعر ليس فيه قديم وجديد، وإنما فيه جيد وردىء.

وكان شوقى قد حلق بأجنحته القوية فى آفاق الشعر التمثيلي وأخذ يخرج مآسيه المصرية والعربية فكف العقاد عن التعرض له ، حى إذا أخرج مآساته « قمبيز » عاد إلى نقده نقداً عيفاً فى كتاب خصها به سماه «رواية قمبيز فى الميزان». وهى تتناول فترة مظلمة فى تاريخ مصر القديم تعطلت فيها حركة الزمان تعطلا أتاح لقمبيز ملك الفرس آن يغز وها ويضمها إلى بلاده ، وسرعان ما جدن ولتى حتفه وقد بنى شوقى مأساته على أسس أسطورة قديمة مؤداها أن قمبيز طلب من أمازيس فرعون مصر حينئد أن يزوجه من ابنته ، وأجابه إلى طلبه غير أنه لم يرسل له بابنته ، وإنما أرسل نتيتاس ابنة فرعون السابق له الذى قتله واستولى على عرشه . ولم تنبئه نتيتاس بالحقيقة ولكن سرعان ما انكشفت لقمبيز ، إذ فر من جيش أمازيس خائن إغريقى ما زال يطوى الفيافى والديار حتى انشى إلى قمبيز وأعلمه حقيقة الأمر ، وأغراه بفتح مصر فكان الغز و الفارسى المشوم .

ونرى العقاد يتناول فى نقده لمأساة قمبيز ثلاثة جوانب ، هى حسن النظم وتمحيص حوادث التاريخ وابتكار الحيال فيما قصر فيه المؤرخون. وهو فى الجانب الأول يقف عند ملاحظات أسلوبية ولغوية طفيفة .

وقد لام شوقى فى الجانب الثانى على مخالفته لبعض التفاصيل التاريخية ، وهذا من حق شوقى لأنه لا يكتب التاريخ بحقائقه الحرفية ، وإنما يكتب مأساة ، ومن حقه أن يلعب خياله فى بنائها وصراعها وحركتها التى تجرى فى الأقوال والأفعال. وهو لم يكن يبتغى بمأساته إرضاء التاريخ وحده ، بل كان يبتغى أيضا إرضاء المشاعر الوطنية ، ولذلك ملا المأساة بأشعار حماسية قومية واتخذ من بطلتها نتيتاس مثالا رائعا لروح الفداء والتضحية فى سبيل الوطن . وهذا نفسه يلاحظ على الجانب الثالث الذى وقف عنده العقاد : جانب الحيال ، فقد أراد به أن شوقى كان عليه أن يتسع فى استغلال تاريخ فترة المأساة بحيث يد خل فيها بعض حوادث الفترة المهمة وبعض شخصياتها اللامعة ، ولو أن شوقى صنع ذلك لسقطت منه المأساة فى زحمة الحوادث والشخوص .

ويما لا شك فيه أن حملات العقاد على شوقى أتاحت له الفرصة كى يغور مفاهيم مدرسته الشعرية الحديثة وينصب أصولها ومقاييسها فى واجهات كبيزة أمام مدرسة الإحياء والبعث من مثل أن يكون الشعر صورة لحياة الشاءر النفسية ولإدراكه العميق للحياة وأن تعم فى قصائده وحدة عضوية وأن لا يأبه للطلاوة اللفظية والقوالب الموروثة وأن يتحرر من كل القيود التى تغل وجدانه وفكره ولسانه وأن يكون هدفه دائماً التعبير المستقيم عن الشعور ألجديد بلفظ جديد وتصوير جديد. وكان لذلك أثره العميق فى شهرنا بعد مدرسة العقاد من اتجاهات تجديدية.

وإنصافاً للعقاد نقول إن ما يبدو في حملاته على شوقي وجماعات المقلدين من تحيف وشطط في القول وحدة في الكلام لم يكن مبعثه عوامل شخصية، إنما كان مبعثه الإخلاص لمدرسته وما ينبغي لمهجها في الشعر ومقاييسها من الاستقرار. وكان شديد الانفعال، ورأى في الناس ازوراراً عن وجهتهم الشعرية الجديدة ، مما جعله يمزج نقده بصرخات غضب لا تخلو من قسوة وعنف مسرف. وقد عاد بأخرة من أيامه في مهرجان شوقى الذي أقامه له المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يوضع رأيه في شوقي وموضع الحلاف بينهما، فقال إنه: « كان علماللمدرسة التي انتقلت بالشعر من دور الجمود والمحاكاة الآلية إلى دور التصرف والابتكار ، فاجتمعت له جملة المزايا والحصائص التي تفرقت في شعراء عصره » ومضي بشرح ذلك فقال إن البارودي كان يفوقه في روعة المتانة والفخامة والجزالة ، ولكنه عوَّض ذلك بما يضارعه ويفوقه وخاصة في منظوماته الأخيرة من سلامة اللفظ وعذوبة السياق ورقة النغمة الموسيقية . وقال إنه كان لحافظ مجاله في القوميات والمواقف الوطنية والمواسم الشعبية ، وكان مقام شوقى فى القصر يحول بينه وبين الصراحة في ذلك المجال ، ولكنه كان في صف ينازع السيطرة الأجنبية التي طغت على الحاكم ولم يحجم عن المشاركة في المواقف الوطنية كلما اتفق فيها الوطن كله على الواغل الأجنبي وعلى السيطرة الحارجية . ومضى يشيد بشعره التاريخي قائلا عن قصيدته « كبار الحوادث في وادى النيل» إنها « عملمستقل المقصد مجتمع الأجزاء يصح أن ينفرد وحده في بابه

كأنه شريط متسلسل من أشرطة الصور المتحركة يعرض للناظرين مواقف الدول والمناسك والأديان من أقدم عصور وادى النيل » وأشاد أيضاً بمسرحياته ونظمه فى المواعظ والأمثال، ثم قال : «كان شوقى فى موجز القول عكماً لمدرسة الشعر فى مطالع المهضة الأدبية التى بدأت من منتصف القرن التاسع عشر، وكان له حظ العكم فى حالتيه، يلتف به شيعته فى معسكره وينتحيه الرماة من المعسكر الآخر الذى يناجزه ويدعو إلى غير دعوته ». ويتحدث العقاد عن الحلاف بين مدرسة شوقى ومدرسته الذى دعاه إلى أن يصبح أشد الرماة لشوقى ومعسكره ، ويرده إلى ما آ منت به مدرسته من وحدة القصيدة وحدة حية متناسقة وأن يكون الشعر حديثاً صادقاً للنفس تلقاء الطبيعة والحياة ، وهو حديث من شأنه أن يفك الشعر عن العرف المطرد فى موضوعاته كما يفكه عن نماذجه التقليدية ، بحيث عن العرف المطرد فى موضوعاته كما يفكه عن نماذجه التقليدية ، بحيث من العرف المطرد فى موضوعاته كما يفكه عن نماذجه التقليدية ، بحيث صور الشعور والتفكير والتعبير .

#### ٣

## الدراسات الأدبية

بلغ العقاد في الدراسات الأدبية مابلغه في النقد الأدبي من مرتبة تعنو لها الجباه ، وأروع دراساته - في رأينا - كتابه « ابن الرومى : حياته من شعره » ونراه يقول في أول سطوره : « هذه ترجمة وليست بترجمة ، لأن الترجمة يغلب أن تكون قصة حياة ، وأما هذه فأحرى بها أن تسمى صورة حياة ». والكتاب في واقعه ترجمة وصورة حياة معاً ، أما أنه ترجمة فلأن العقاد يستوفي فيه عصر ابن الرومي وأخباره وظروفه ، وأما أنه صورة فلأنه دراسة نفسية لابن الرومي وملكاته وعبقريته وفلسفته. وحتى العصر يفارق طبيعته التاريخية ويصبح صورة دقيقة للقرن الثالث المجرى وحياة الناس فيه ونفسياتهم وما وقع عليهم من ظلم الإقطاع وما عاشوا فيه من فوضي سياسية وترف ولمو وما تنفسوا فيه من فكر وشعر ودين وخلق . صورة حاكتها ريشة فنان بصير ، له من فكر وشعر ودين وخلق . صورة حاكتها ريشة فنان بصير ، له من الملكات ما يستطيع أن ينفذ به إلى ضمير العصور وضمير الشخصيات. ولا نكاد نمضي في التمهيد الذي وضعه العقاد بين يدى دراسته

لابن الرومي حتى نعرف السر في عنايته به فهو بموذج رائع لوجهة مدرسته ولما أصله في الشعر من مقاييس صحيحة، إذ شعره مرآة صافية نقية لحياته، وهمو بدلك يعد من أصحاب الطبيعة الفنية السليمة « وتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً واحداً لا ينفصل فيه الإنسان الحي من الإنسان الناظم وأن يكون موضوع حياته هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع حياته ، فديوانه هو ترجمة باطنة لنفسه يختى فيها ذكر الأماكن والأزمان ولا يختى فيها ذكر خالجة ولا هاجسة مما تتألف منه الموصول بعروق جسمه ولحظات حياته وأحوال نفسه حتى لكأنه علامة لكل حالة وعنوان. وحقا أشاد به القدماء والمحدثون ، ولكن أحداً منهم لكل حالة وعنوان. وحقا أشاد به القدماء والمحدثون ، ولكن أحداً منهم الحياة ، والتي تؤكد دعوة العقاد ومدرسته ، مما بعثه على رسم صورتها الحياة ، والتي تؤكد دعوة العقاد ومدرسته ، مما بعثه على رسم صورتها دقيقاً .

وقد مضى يجمع للصورة عناصرها من العصر ومن أخبار ابن الروى وأشعاره التى تتمثل أخباره وعصره جميعاً وتجلو خلائقه وخلاله . حتى إذا اتضحت معالم حياته أخذ يصور عبقريته الفنية ،عارضاً لو راثته اليونانية في شيء من الاحتياط، وقد رد عبقريته إلى ثلاثة خطوط قوية ، هي حبه للحياة إلى درجة العبادة حبا تشترك فيه نفسه وحواسه ، وحبه للطبيعة حبا جعله يعيش مع كل حركة فيها وكل خفقة وكل همسة ،

وإحساسه النفسي العميق بوحداتها مما جعله يكثر من تشخيصها وتصويرها في صور حية نابضة ، ويلتفت العقاد هنا إلى وراثته اليونانية مع شيء من التحفظ ، لأن القول بأن ابن الرومي من سلالة اليونان لا يمكن إثباته ولا نفيه . ويعقد فصلا لفلسفة ابن الرومي يجدد فيه ما يريد بفلسفة الشاعر، فهو لا يريد معنى الفلسفة الشائع عند المفكرين، وإنما يريد صورة إدراكه الدقيق للحياة، وقد تمثلها عند ابن الرومي في طفولته الحالدة التي جعلته فاغر الحس في دنياه ، ينشد دائماً اللذة ويهرب دائماً من الآلم على شاكلة الأبيقوريين. ويتحدث أخيراً عن صناعته وخصائصه الفنية الموصولة بطبيعته، منتهيآ بخاتمة يجمل فيها دراسته التي أكدبت الوحدة العامة بين الشعر والحياة وأثبتت أن ابن الرومي كان شاعراً في جميع حياته حيا في جميع شعره وأن الشعر عنده لم يكن كساء يلبسه في المواسم والمناسبات بل كان نفس حياته ونفس تنفساته ونفس جسده . ورأى إتماماً لصورته أن يختم الكتاب بطائفة من أشعاره تمثل شاعريته في مختلف جوانبها النفسية .

وأخرج العقاد بعد ابن الروم كتابه «شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي» وهو يستهله بقوله: «معرفة البيئة ضرورية في نقد كل شعر في كل جيل ، ولكنها ألزم في مصر على التخصيص وآلزم من ذلك في جيلها الماضي على الأخص ، لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل إلى نهايته على بيئات مختلفات لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة العربية التي كانت لغة الكاتبين

والناظمين جميعاً ، وهي حتى في هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة لاختلاف درجة التعليم في أنحائها وطوائفها ، بل لاختلاف نوع التعليم بين من نشأوا على الدروس الدينية ومن نشأوا على الدروس العصرية » . ومن الطبيعي حقا أن يلاحظ العقاد في كتابته على هؤلاء الشعراء بيئاتهم المتباينة ومدى أصدائها في أشعارهم ، غير أنه ينبغي أن نعرف أنملاحظته لتلك البيئات لم تتحول به إلى دراسة شعراء الجيل الماضي دراسة تاريخية تعنى بحوادث العصر والترجمة للشعراء ترجمة مشفوعة بالأخبار المسرودة على السنوات ، فإن مثل هذا الصنيع لا يعنى العقاد إنما يعنبه أن يرسم صوراً لمن يتحدث عنهم من الشعراء تصور ملكاتهم الشعرية ، ومن أجل ذلك لا مانع من أن تتقدم صورة على صورة أخرى سابقة لها في الزمن ، فصورة حافظ إبراهيم مثلا هي الصورة الأولى في الكتاب وهي تتقدم جميع صوره لا المعاصرة لها فقط بل أيضاً السابقة من مثل صورة البارودي وغبد الله فدم

وهي صور قوية الملامح ، ولكن إياك أن تطلب فيها الترجمة والسيرة ، فإنها إنما ترسم المنزلة الأدبية والحصائص النفسية والفنية ، ولنقف عند خطوط أول صورة ، وهي صورة حافظ إبراهيم كما أسلفنا ، فسنرى أول خط فيها يراد به بيان الإمام الحقيقي لمدوسة الإحياء والبعث التي ينتسب إليها حافظ ، هل هو محمود صفوت الساعاتي أو هو البارودي ، وينفي العقاد إمامة الساعاتي لها ، فقد كان حلقة وسطى بين نمط البارودي والنمط السابق له ، أما البارودي فهو إمامها غير منازع فهو

الذي جدد أسلوب الشعر وأنقذه من الصناعة والتكلف السقيم ورده إلى صدق الفطرة وسلامة التعبير . ويعلل لموانع النهضة الشعرية قبله بضعف الروح القومى وسلطان الأجنبي وغلبة الأعاجم على البلاد وضعف المعرفة بالأساليب الفصيحة وندرة الكتب بين أيدى المتعلمين وانقطاع الصلة النفسية بينهم وبين شعبهم. ويبرز في الصورة خطا ثانياً يوضح فيه الدوافع النفسية التي قربت بين حافظ والبارودي، فقد اختار حياة الجندية مثله، وكان مفطوراً على الصياغة الجزلة مثل البارودى وأيضاً كان مثله من حزب التمرد والثورة لا من حزب التسليم والاستكانة، وقد تتلمذا للمرصفي جميعا ، واتخذاه قدوتهما في تذوق الكلام والبصر بجيده ورديئه . ويبرز خطا ثالثاً بين حافظ من جهة وبين البارودى وإسماعيل صبرى وشوقى ومن ضارعهم ممن عاشوا في حيز الوظائف الحكومية ولم يعيشوا في غمرة الآمة بين عوامل الشدة والرخاء كما عاش حافظ ، مما جعله أنطق صوت وأقوى لسان يتغنى بل يصيح بآلام الشعب وآماله . وتتدافع الخطوط والألوان ومن ورائها الظلال والأضواء، وتنكشف صورة حافظ إبراهيم بكل ملامحها الدالة على أنه حلقة متوسطة بين منسبقوه ومن جاءوا بعده، فهو أولا وسط بين شاعر القرون الوسطى وشاعر القرن العشرين أو بعبارة أخرى بين شاعر المجالس المؤنس بحديثه الفكه وشاعر المطبعة الذي يخاطب مشاعر قرائه من رواد الصحف المطبوعة ، وهو ثانياً وسط بين شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية الشخصية ، أما الحرية القومية فتتجلى فى كلامه عن اللغة الفصحى وعن السفور والحجاب وعن فاجعة

دنشواى وعن أزمات المال والسياسة وعن مضاربات الأغنياء في سوق القطن وأضرار الشركات بالبلاد، وأما الحرية الشخصية فتتجلى في شكواه وهزله وخمرياته ومساجلاته وما يبدو خلال قصائده الاجماعية من ميول نفسه وخلجات طبعه. وهو ثالثاً وسط بين المطلعين على الآداب العربية وحدها والمتوسعين في قراءة الآداب الأوربية . وهو رابعاً وسط بين مبالغة الأقدمين وقصد (اعتدال) المحدثين ولاسيا في المديح ، وبذلك كله تم صورة حافظ إبراهيم معبرة عن مكانته في الشعر المصرى الحديث . وواضح أننا لم نلتق فيه بترجمة ولا بسيرة ، وإنما التقينا بلوحة الحديث . وواضح أننا لم نلتق فيه بترجمة ولا بسيرة ، وإنما التقينا بلوحة تجلو شخصيته الشعرية أتم ما يكون الجلاء .

ويفرد لعمر بن آبى ربيعة شاعر الغزل المكى دراسة قصيرة يتبين ملامحه فيها منخلال أخباره وعصره وأشعاره ملاحظاً أنه ظاهرة أدبية ونفسية قليلة النظير فى الآداب العربية وأنه يمتاز بهبة الفن وصدق التعبير ويقف عند طبيعة غزله ويفحصها فحصاً دقيقاً ، وينتهى به فحصه إلى أن فى طبعه جانباً أنثويا ينم عليه ولعه بكلمات النساء وتدليل نفسه فى أشعاره وإظهار التمنع لطالباته وقوله إن النساء كن يعشقنه فى شبابه وكان لا يعشقهن . ويلاحظ أنه ليس فى شعره كله بيت يدل على سطوة رجل يروع الأنثى بقوته أو بجماله ، وإنما كل ما فيه أنه يروعها بلباقة بيروع الأنثى بقوته أو بجماله ، وإنما كل ما فيه أنه يروعها بلباقة المتحدث وطرافة المسامر وأناقة الظريف المعروف بوسامته وشارته ويتحدث عن صناعته الفنية ويتأخر بروعها عن كثير من معاصريه ، بل إنه يلاحظ عليها غير قليل من الضعف ، مما جعله بعده إماماً لمدرسة بل إنه يلاحظ عليها غير قليل من الضعف ، مما جعله بعده إماماً لمدرسة

لا إماماً فى صناعة القصيد ، وهى مدرسة أحدثتها بيثته الحجازية وما شاع فيها من عقد الحجالس وتبادل الأحاديث وما يجرى فيها من مثل غزل عمر اللاهى الممتع.

ويخص بدراسة أخرى قصيرة جميل بثينة شاعر البادية العذرى معاصر ابن أبى ربيعة، ومعروف ما يقرن به هذا الغزل الذي شاع في 'بوادي الحجاز ونجد لعصر بني أمية في أذهان كثير من الباحثين من تسام ونبل وطهارة وحرمان وارتفاع عن الغريزة النوعية . ونرى العقاد يرد إلى هذا الغزل من خلال درسه لجميل بثينة إنسانية أصحابه المادية ، فجميل ليس ملاكآ، وإنما هو شخص طبيعي ، والعقاد يدرس عصره وأخباره ليلتى أضواء قوية على عشقه لبثينة . ويلاحظ صدقه في هذا العشق الذي تتعطل فيه الإرادة بعض التعطيل أو كل التعطيل، محاولا النفوذ إلى خلائقه وإلى أن الهوى العذرى لا يخلو من النزغات الجسدية ومن الشك والريبة وتهمة الحيانة. ويناقش صفات الغزل الحسن ، ويقول إنه لا يشترط فيه استحسان شمائل المحبوب والمبالغة في إطرائها ولا الترفق والشكوي وضراعة الخطاب وإنما هو « التعبير الضادق عن الحب الذي بتناول الغرائز النوعية والطبائع الكونية » ويفضى إلى الغبطة والفرحة والانتشاء. ويتحدث عن مكانة جميل في الصناعة الشعرية ملاحظاً أنه كان معترفاً له بالإجادة والأستاذية إلى ما بعد زمانه ، ويقول إن شعره أفحل من شعر ابن أبى ربيعة وأجزل وأبلغ وأجمل وإنه يرتني فى الصناعة الشعرية مرتقي لا يعلو عليه شاعر من أبناء عصره. ويعرض أخيراً لمزاجه امع سرد بعض أخباره وأشعاره .

و آخر دراسة أدبية للعقاد هي كتابه « أبو نواس الحسن بن هانيء » وهي دراسة تقوم على التحليل النفسي لشذوذ أبى نواس الذي اشتهر به ومحاولة تعليله تعليلا يكشف عن طبيعته وكوامن صفاته وكيف أن ديوانه تعبير صادق عن دخائله وحياته الباطنة . وهي بذلك ليست ترجمة ولاسيرة يعني فيها بسرد الأخبار ، وهي أيضاً ليست دراسة نقدية ، يعني فيها بتبين مواطن الجمال والقبح في شعره، وإنما هي دراسة تحليلية نفسية خالصة ، يراد بها حل طلاسم شذوذه وتفسير ظواهر فمنه وشعره وطباعه وما ينسب إليه من زندقة و إلحاد . وقد بدأ العقاد دراسته برفع الرماد الكثير الذي راكمته العصور على شخصيته ، ولم يلبث أن ألتي بالمفتاح النفسي لتلك الشخصية وهو النرجسية نسبة إلى زهر النرجس النحيل الذي يقضي الدهر مطلا على الماء كأنما أعجب بجسمه وصورته . وقد اتخذ النفسيون هذه الكلمة للدلالة على الفتنة بالجسد وما يقترن بها من شهوة الجنس، ويقصدون فتنة الشخص بجسده واشتهائه شهوة جنسية يتحول معها إلى معشوق له يحس أنه صورة منه تكمل تكوينه وكل ما يشعر به من نقص، كما يحس أنه لا تقنع النوازع المستكنة في نفسه إلا إذا تحققت الصلة , بينه وبين ذلك المعشوق إرواء لعشقه السقيم . ويستهل العقاد حديثه عن نرجسية أبي نواس بأنه إباحي متهتك يعلن إباحيته مجاهراً بها متحدياً حتى بجوانب شذوذه و إنه لا يفسر كل ذلك فيه إلا نرجسيته . ويفيض في الحديث عما تؤدي إليه ضروب الشذوذ، وعن تحليلات النفسيين لها وانطباق تحليلاتهم على أبى نواس ، ويتوغل فى الكلام عن الحنس

والنفس ، مشككاً في بعض نظريات النفسيين وتعليلاتهم قائلا إنها ضرب من الحدس المتردد بين الافتراض والاحتمال. وكان حريا به أن يسلط نفس الشك على نظرية النرجسية التي اقترضها منهم ، غير أنه اقتنع بها ، ومضى يثبت من التكوين الجسدى لأبى نواس ومن تربية بيته ومن بيئة مجتمعه ومن عصره ما يؤيدها . وجعله دوران اسم الشيطان على لسان أبى نواس يعرض لصورته عند القدماء والمحدثين مستطرداً إلى الحديث عن بعض العقد النفسية وتعليلات النفسيين لها وتحليلاتهم. ثم تحدث عن إدمان أبي نواس للخمر واصلا بين هذا الإدمان ونرجسيته ، كما وصلى بينها وبين فنه وحبه وغزله . وانتهى إلى أن من كان مثله بهذا النسيج النفسي المهلهل لايسلك في الملحدين ولا المتزندقين عن عقيدة على الرغم من كثرة ما في أشعاره من زندقة و إلحاد ، وكذلك الشأن في أشعاره الزاهدة فإنها لا تصدر عن إيمان صحيح ، على أنه يفتح الباب للحظات طارثة سمت فيها نفسه أو ندمت ، ففزع إلى الشعر يعظ أو يعلن توبته. ويحاول العقاد في خاتمة الكتاب أن يخفف حدة هذا التفسير النرجسي لشخصية أبي نواس وطبيعته ، فيقول : « لأن كان حبه مشوباً بشهواته لقد كان لمحاسن الدنيا حب مطبوع في وجدانه وذوقه ، وكان له في تلك المحاسن وصف يكسو الحياة زينة ويصقل ما اخشوشن من شدائدها وأكدارها على نفوس الأحياء».

### مزايا العربية والشعر الحر

رأينا العقاد في نقده السالف وما حاول أن يغرسه من أصول ومقاييس فى شعرنا الحديث يصارع مصارعة عنيفة مدرسة الإحياء والبعث وعلمها الكبير شوقى ، وهي مصارعة تناولت مضمون الشعر وشكله ، فقد دعا في صرامة إلى تغيير المضمون، بحيث يصبح الشعر تعبير النفس تلقاء الحياة والوجود تعبيراً مستقيماً تتضح فيه شخصية الشاعر وسماته ، كما دعا إلى التخلص من موسيقية القافية الواحدة ، بل لقد دعا إلى الشعر المرسل المتحرر من القافية وإلى إعادة النظر في الأوزان والقوافي بحيث يدخل الشعراء عليها كل ما يريدون من تعديل ، وبحيث ينطلق شعرنا إلى آفاق التطور والنماء المندود ، على نحو ما مر بنا في تقديمه للجزء الأول من ديوان المازني لسنة ١٩١٤. ومن الملاحظ أنه لم يعن هو شخصيا فيها بعد بإحداث تعديلات في الإطار الخارجي للقصيدة ، فإنه ظل ينظم على صورتها القديمة وصورتها الحديثة التي تتعانق مع نظامالقافية وإن تحررت منه قليلا على نحوما هو معروف في الشكلين اللذين تزدوج فيهما القوافي أو تتقابل، ومن الممكن أن يوصلا بنظام شعرنا المزدوج القديم وشعر الموشحات الأندلسية . ولعل في ذلك ما يدل على أنه رسخ في نفسه مبكراً أن التجديد المنشود للشعر الحديث هو تجديد المضمون لا تجديد الشكل وأن الخصائص الشكلية للقصيدة العربية جوهر قائم في تناسقها الفني.

ويدور به الزمن دورات ، وإذا الشباب من شعرائنا يثبون بالشعر وثبة لم تكن تخطر له ولا لجيله على بال ، وثبة يريدون له بها كل ما يمكن من مهوض وازدهار ، فهم يعمقون صلته بالوجدان الاجتماعى للأمة العربية بحيث يصبح فى مستوى وعيها المضطرم ، وهم يد خلون فيه لونا قصصيا جديداً ، ومضوا يتطورون بمضمونه تطوراً متنوعاً واسعاً عميقاً. وأحسوا فى شكل القصيدة ما يبهظ كاهل هذا المضمون وما يعوقه عن التعبير المنشود، فحطموا قافيتها تحطيماً ، بل حطموا كل ما يتصل بشكل أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وجعلوا الوحدة أبياتها القديم وما كانت توزع عليه من شطرين متقابلين ، وحسب حاجة المعني وحسب ما تنظيه التجربة الشعرية .

وأخدت تغمر سيول هذا الشعر الحر العالم العربى حاملة درراً وحصى كثيراً . ونلتفت إلى العقاد فى بدء هذه الحركة ، لنرى أثر التقاء الأب بابنه ، بل الجد بحفيده ، فإذا هو بدلا من أن يضع يده فى يده مصافحاً عيياً يتحول معارضاً له مقاوماً ، حتى لكأن أزمة خطيرة ألمت به ، و بلغت أعمق دخائل ضميره ، فقد أحس كأن بناء الشعر العربى على وشك التداعى والانهيار ، وسرعان ما أخذ يصارع هذه الحركة الجديدة لا فيا دفعت إليه الشعر من تطور فى مضمونه ، ولكن فيا دفعت إليه من تطور واسع فى شكله واعتاده على التفعيلة دون البيت والقافية .

وكان طبيعيا أن يدافع العقاد دفاعاً حارا عن القيم الموسيقية للقصيدة العربية ، ولكنه وسع دائرة دفاعه إلى اللغة ، ليتخذ منها أدلة ساطعة على أنها ليست لغة شعر فحسب ، بل هي لغة شاعرة ، قوام تركيبها الوزن والحركة وكأن نظام القصيدة صورة من أدائها الموسيق .

وقد أصدر في هذا الدفاع كتابين أولهما كتابه « اللغه الشاعرة » ونراه يقول في فاتحته إن اللغة العربية وُصفت قديماً وحديثاً بأنها لغة شعرية ، وهو و صَّف يراد به معان مختلفة ، كلها صادق ، منها أنها لغة يكثر فيها الشعر والشعراء، ومنها أنها لغة موسيقية تستريحالأذن إلى ألفاظها كماتستريح إلى النظم المرتل ، ومنها أنها لغة شاعرة تصنع مادة الشعر وتشاكله في قوامه وبنيانه ، إذ قوامهما جميعاً يعتمد على الوزن والحركة ، وكأنها في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات. ويمضى في إثبات هذه الظاهرة بادئاً بحروفها دارساً لها دراسة ينتهي منها إلى أن العربية تستخدم جهاز النطق الحي أحسن استخدام يهدى إليه الافتنان في الإيقاع الموسيقي ، إذ انتفعت في حروفها بجميع المخارج الصوتية . وينتقل إلى مفرداتها فيلاحظ أنها تعتمد على حركة حروفها للدلالة على معانيها المختلفة في مثل «علم وعالم». ويقف عند حركات الإعراب على أواخر الألفاظ وكيف أنها تعين موقع اللفظ فى العبارة وتتم دلالته . ويتحدث عن العروض ويقول إنه لم يوجد فنأ كاملا مستقلا في لغة سوى اللغة العربية التي تلاحظ القافية والوزن وأقسام التفاعيل في جميع البحور والابيات. ويقول إن لغتنا لم تستمد أو زانها من فنون الغناء والآلات

الموسيقية ، وإنما استمدتها من صميم تكوينها ، وهذا هو سر مرونتها واتساعها لجميع الأغراض من غنائية وقصصية وتمثيلية وجميع الأشكال من أسماط ورباعيات ومزدوجات وموشحات . بل لقد بلغ من عذو بتها أن دارت على ألسنة العامة فى أفراحهم ومراثيهم الشعبية وأن نظمت لهم بها الملاحم الهلالية وملاحم الزير سالم . وقد نقل بها سليمان البستانى إلياذة هوميروس إلى الفصحي ، كما نقلت بها رباعيات الحيام ومسرحنيات كثيرة وسعتها جميعاً. ويخلص من ذلك إلى أن من يريدون التخلص من أعباء الوزن والقافية التقليدية إنما يدفعهم إلى ذلك نقص في قدرتهم الشعرية . ويشيد بتلاقى المعنى الحقيقى مع المعنى المجازى فى كثير من كلمات العربية ملاحظاً أنالمستشرقين لا يستطيعون أن يتذوةوها تذوقاً سليماً ، كما يشيد بفصاحة نطقها وأنها بلغت غاية ما بلغه الإنسان المعبر عن ذات نفسه بالكلمات والحروف ، ويقول إن كلماتها تحمل صفات أهلها وصفات أوطانهم . ويقف ليصحح خطأ شاع بين اللغويين الغربيين ، وهو نقص العربية في دلالة أفعالها على الأزمنة . وينوه بما يحمل الشعر العربى في مختلف عصوره من أنماط الحياة ومن القيم الأخلاقية . ويحمل على المستشرقين مبيناً ضلالهم فى نقد الشعر القديم لجهلهم باللغة وذوقها الأدبىوحسما التاريخي، ويتعرض بالدرس لأخبار امرىءالقيس. ويعود أخيراً إلى الحديث عن مزايا العروض العربى مقارناً له بالعروض الغربي ، ومشيداً بأصالة الوزن في العربية ، قائلا إنه من الخطأ النرخص في قواعده على نحوما يصنع أصحاب الشعر الحر بإلغائهم للقافية

ولنظام البيت ، والذي ينبغى أن يلغى إنما هو القيود التي تعقل اللسان والوجدان ، أما القواعد فلا ينبغى إلغاؤها لأنها قوام الوزن وبنية تركيبه ، وإذا كان الشاعر العربي يستضىء بالشاعر الغربي في منظومته الجديدة فإن ذلك لا يعفيه من انحرافه عن الجادة ، ويقول إنه ينبغي أن لا يحاكيه إلا في مذاهب الجد التي تدعو إلى البناء المتقن السديد .

والكتاب الثاني الذي دافع فيه عن القواعد الشكلية للقصيدة التقليدية هو « أشتات مجتمعات في اللغة والأدب » وهو يمد أطناب الحديث فيه إلى بيان فضل العربية ومكانتها الرفيعة بين اللغات العالمية مستندآ دائماً إلى مقاييس علم الألسنة . ونراه يستهله بالحديث عن قدم لغتنا وعراقها وأنها تتقدم أخواتها السامية فى متابعة النمو ونضج التطور ، على نحو ما يلاحظ في اشتقاقاتها وصرفها وتحوها ، ثما يصور بنيتها الحية النامية . ويقف قليلا عند عوامل الإعراب ، ولا يلبث أن يرد على من فكر في اتخاذ الحروف اللاتينية في كتابة العربية بدلا من حروفها ، مصوراً ما في حروف خطها من كمال ومرونة يصعدان بها درجات قوق اللاتينية في إحكام كتابة الألفاظ والأصوات ، ويدلل على ذلك بأنها استخدمت لكتابة الفارسية والأوردية والتركية والملاوية دون أن تدخل عليها تعديلات في أشكالها . ويشير إلى ما بين حروفها الصوتية ومعانيها من علاقات ، ويشكك في وجوه التيسير التي يشتغل بها بعض دعاة التجديد سواء في الكتابة أو في النحو أو في العروض أو في التعريب . ويفيض في مباحث لغوية مقارناً بين العربية واللغات الأوربية ، ليصور مزاياها في التعبير

والاشتقاق وتصاريف التراكيب . ثم يعقد فصلا لمناقشة أصحاب الشعر الحر بادئا فيه بالتأريخ لدعوة التعديل في أوزان الشعر العربي والاستغناء عن القافية ويردها إلى القرن الماضي حين بدأت حركة الترجمة من اللغات الأوربية واطلع قراء العربية على ما لدى الأوربيين من مسرحيات وملاحم لا شبيه لها في الفصحي ، حينئذ نشأت تلك الدعوة على أساس فكرة متعجلة خاطئة هي أن الاختلاف بين منظوماتهم ومنظوماتنا يرجع إلى اختلاف أوزان العروض ، وهو إنما يرجع إلى اختلاف الأحوال الاجتماعية والنفسية ، إذ « المألوف أن يتولد الشعر على حسب الحاجة إليه من دواعي التقاليد والعادات وأصول العبادة والعلاقات بين الناس ، وليس المألوف أن تنتظر الأمم حتى يتيسر لشعرائها النظم على الأوزان التي يستطيعونها ، شم تبنى شعائرها وعبادتها على تلك المنظومات». ويضرب لذلك مثلا المسرحية الشعرية اليونانية فإنها وليدة شعائر مقدسة في مراسيم الهياكل لم تتهيأ للعرب . وينفي ما يقال من صعوبات العروض العربي فإنه سهل الأداء قابل للتوسع والتنوع إلى أقصى حد ، ويبرهن على ذلك من التاريخ ومن تطور أدبنا الحديث ، فأما التاريخ فإنه يشهد بأن العروض القديم للغات الفارسية والعبرية والأوردية برك أمكنته من ألسنة شعراء هذه اللغات لعر وض الشعر العربى لأنه أسهل وأجمل وقعاً في القلوب والآذان ، وأيضاً فإن شعراء العامة نظموا في هذا العروض الموزون المقنى الملاحم المطولة من مثل الغزوات الهلالية وقصص الزير سالم فأسعفهم بكل ما أرادوا تصويره ، ولو جمعت أناشيد الأعراسوالما تم التي تنظم على الوزن

وتلتزم فيها القافية لامتلأت بها المجلدات . وأما تطور أدبنا الحديث فإنه يشهد فى وضوح بأن العروض العربى بأوزانه وقوافيه قد اتسع لنظم المسرحيات ولترجمة إلياذة هومير وس وغيرها من أشعار الملاحم . ويقف فى تجارب الشعر المرسل عند ثلاثة من أعلام الأدب العربى الحديث ، هم : توفيق البكرى وجميل صدقى الزهاوى وعبد الرحمن شكرى ، ويقول إنه ثبت من هذه التجارب أن إلغاء القافية كل الإلغاء فضلا عن أنه لا تدعو إليه حاجة يفسد الشعر العربى . ويحاول أن يرد تجديد الدعوة إلى النظر في القوافي والأعاريض إلى نقص في القدرة على مزاولة النظم بقواعده العروضية العربية . ويتحدث في فصل تال عن علو طبقة العربية بين لغات الحضارة العصرية ، ويد°لى بطائفة من الآراء القيمة في ترجمة المفردات والعبارات . ولا يلبث أن يعقد فصلا يرد فيه على من يزعمون أن الأدب العربي القديم عتيق لا يصلح للبقاء « لأنه كان أدباً شخصيا ولم يكن أدباً اجتماعيا يخدم الأمم ويمثل حياتها لها ولمن يقرأ تاريخها من بعدها » . ويلاحظ خطر هذا الزعم لأنه يؤدى إلى قطع الصلة بيننا وبين ماضينا في اللغة والأدب ، فنصبح كمن تجرد من ذاكرته ، ويقول : « بل الأمر أخطر من ذلك وأوخم عقبي ، لأن فاقد الذاكرة يبقي له قوام آدمي ينتفع به على حسب استعداده للنمو والتعلم ، ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل ذلك الاستعداد » ولا يبنى لنا قواما . ويرد ما يقال من أن أدبنا العربي كان شخصيا ولم يكن اجتماعيا قائلًا إنه « لا يوجد في العالم أدب يثبت بين قومه جيلا بعد جيل دون أن يكون فيه ما ينفعهم

ويعبر عن حياتهم » ويضرب مثلا بقصيدة المديح التي يظن أنها لم تكن تعنى سوى الممدوح والمادح ، ويقول إنه ظن واهم لأنها كانت تعنى المجتمع أيضاً بما تحيى فيه من مثل أخلاقية لا قوام بغيرها له في قيادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده وتلك المثل هي « الشجاعة والرأى والحزم والكرم والمروءة والحياء وشهائل النبل والفداء » مما يعين على بناء المجتمع والمحافظة على قوامه وأسس تكوينه والذياد عنه والدفاع ، ويقف أخيراً عند أسلوب شعر الدرعيات عند أبي العلاء وشعر العرب في أدب الحرب . و بذلك يختم حديثه في الشعر واللغة .

# الفصل الرابع الشاعر

١

# الديوان الأول بأجزائه الأربعة

مربنا في حديثنا عن العقاد الناقد أنه أرسى مع صاحبيه: شكرى والمازني قواعد مدرسة جديدة في شعرنا الحديث وأنهما اتخذا منه إماماً يناهض مدرسة الإحياء والبعث ويضع بقوة مقاييس مدرستهم وأصولها وطوابعها الحاسمة. ولم تكد تباشير العقد الثالث من هذا القرن تتجلى في الأفق حتى نشبت معركة عثيفة بين شكرى والمازني كانت قد سبقتها نذر صاحبة . ولم تلبث المعركة أن قضت على حياتهما الشعرية ، فانصرف المازني إلى الصحافة والنثر ، وهجر شكرى الشعر إلا قليلا ، أما العقاد فظل علماً لامعاً فيه يخرج الديوان تلو الديوان وظلت تتلاحق أما العقاد فظل علماً لامعاً فيه يخرج الديوان تلو الديوان وظلت تتلاحق أمواج نقده ودراساته الأدبية صادعة حجب التقليد دافعة بشعرنا إلى المجرى الشعرية المجديد الذي تدفقت فيه مياه الحركات التجديدية لأجيالنا الشعرية التالية .

وكان العقاد قد أخرج حتى سنة ١٩٢١ ثلاثة دواوين ، هي يقظة الصباح ووهج الظهيرة وأشباح الأصيل ، فضم إليها ديواناً رابعاً هو أشجان الليل ، ونشرها مجتمعة في سنة ١٩٢٨ باسم « ديوان العقاد : أربعة أجزاء

في مجلد واحد ». ولا فكاد نلم بالجزء الأول الذي نشره في سنة ١٩١٦ حتى نرى أنفسنا بإزاء شعر من نمط غير مألوف في العربية ، شعر هو ثمرة لقاح الآداب العالمية والعربية في النفس المصرية الشاعرة الصادقة الحس المرهفة الشعور ، وصاحبه يعلن ذلك إعلاناً واضحاً ، إذ يسلك بين منظوماته ثلاث منظومات معربة عن شكسبير ، هي « فينوس على جثة أدونيس » و « العرض » و « لاطلع الصباح » ومنظومة عن « بيرنز » هي « الوداع » ومنظومة عن وليام كوبر هي « الوردة » وبجانب ذلك إشارات إلى بعض الأساطير اليونانية . و يمد بصره إلى الآداب الفارسية ، فيتحدث عن شهر زاد وعن إلحي الحير والشر « أورمزد وأهرمن » ممثلا للأول عن شهر زاد وعن إلحي الخير والشر « أورمزد وأهرمن » ممثلا للأول عن شهر زاد وعن إلحي الخير والشر « أورمزد وأهرمن » ممثلا للأول على المعمل بالشمس وللثاني بالغمام . ونجده يعارض ابن الروى في نونيته التي مدح بها أبا الصقر بقصيدة بديعة لم يجعل موضوعها المدح وإنما جعله الحب الأول ، ويعارض أيضاً ابن الفارض بقصيدة في الحمر الإلهية .

نحن إذن بإزاء شعر تتدافع فيه تيارات الآداب العالمية عربية وغير عربية ، وهي لا تتدافع هذا التدافع الظاهر الملموس في بعض المعارضات وبعض الإشارات والترجمات فحسب ، بل هي تتدافع في دخائل الشاعر وتتجاوب أصداؤها تجاوباً نفذ منه إلى الصورة السوية لشعرنا الحديث . صورة تخرج به من نطاقه التقليدي الضيق الذي كان يرضى به طائفة محدودة من الأمة يعكف على تملقها مشبعاً لأذواقها وملتمساً مواقع أهوائها إلى نطاق الحياة الفسيح الذي بأخذ منه كل فرد في الأمة محظ ونصيب ، وهو نطاق ينساب رحيقه الإلهى الحالد في روح

الشاعر وعقله ، وسرعان ما ترفع الأسدال بينه وبين خفايا الحياة في جميع مظاهرها الكونية والإنسانية ، فإذا هو ترجمان صادق لها ، ترجمان يذبع إشعاعاتها في نفسه بكل ما يلابسها من مشاعر ومن تأملات ، وإلى ذلك يشير العقاد إذ يقول :

والشاعر المذ بين الناس رحمن إلى الحياة بما يطويه كتمان خرساء ليس لها بالقول تبيان في صحائفه للشعر ديوان

الشعر من نفس الرحمن مقتبس والشعر ألسنة تفضى الحياة بها لولا القريض لكانت وهي فاتنة ما دام في الكون ركن للحياة يرى

فالشعر نفثة من نفثات الروح الإلهية ، نفثة تفتح للشاعر مغاليق النفس الإنسانية ، كي يحولها إلى أناشيد فياضة بالأحاسيس والمشاعر ، أناشيد يتلقاها عنه الناس ، وكأنما فصلت من نفوسهم ، أو قل كأنما الحياة تخاطب الحياة أو بعبارة أدق كأنما نطق الشاعر لا عن نفس واحدة ، وإنما عن جميع النفوس ، فهي تقرؤه لتجد حياتها ، بل إنه ليوسع لها آ فاق تلك الحياة بما يعرض عليها من مكنوناتها وبواعتها ودوافعها العميقة التي تعبر عن أسرار الوجود . وقد صور العقاد هذا المعنى تصويراً دقيقاً في مقدمته للجزء الأول إذ يقول : «الشعر يعمق الحياة ، فيجعل الساعة من العمر ساعات ، عش ساعة مفتوح النفس لمؤثرات فيجعل الساعة من العمر ساعات ، عش ساعة مفتوح النفس لمؤثرات فيجعل الساعة من العمر ساعات ، عش ساعة مفتوح النفس لمؤثرات فيجمت ما في وسع الإنسان أن يعيش وملأت حقيبتك من أجود صنف قد عشت ما في وسع الإنسان أن يعيش وملأت حقيبتك من أجود صنف

من الوقت ». والشعر بذلك ليس لهواً ولا تسلية فراغ ، وإنما هو الطبيعة الإنسانية موصولة بالكون وجلال حقائقه وما يحسه الإنسان من ألم وحزن وحب و بغض و رحمة وعطف وفزع و رهبة وخير وشر وجمال وقبح ، فكل ذلك يعكسه الشعر ، ويطبع في عقولنا وقلوبنا منه صوراً مجنحة نتملي فيها مشاعرنا إزاء الإنسان والوجود .

والموضوعان الأساسيان في الجزء الأول من الديوان هما الطبيعة والحب، أو قل هما الكون والإنسان ، وسيظلان الموضوعين الأساسيين في كل جزء تال . ونرى في هذا الجزء كل شيء في الطبيعة يشوق العقاد ، بل قل يفتنه و يحرك خوالج قلبه ، بل لكأن قلبه ينبض على نبض قلوب وحداتها وعناصرها ، فهي ليست دعى صامتة ، بل هي أرواح خافقة في المهواء سابحة في الماء هامسة في الزهور والأغصان ، وهي تارة وجوه عرائس تفيض بالحسن والجمال وتارة وجوه مردة تفيض بالغضب والسطوة والنضال . وتد لع أصداؤها في طويته سيلا متدفقاً من الأحاسيس يتخلله بأشعة من فكره وتأملاته ، عترقاً بها من حين إلى حين أعماق الكون الذي لا نهاية له من حوله ، ومن خير ما يصور ذلك عنده وصف ليلة مقمرة من ليالى الإسكندرية وفيها يقول :

تنور بدر مفضض الللألاء عين تتلو هناك سر الفضاء نيه ثان عن خوض ذاك الفضاء كون غير الظلال من ظلماء

شف لطفاً عما وراء السماء رق سجف السماء حتى كأن الا وسرى الطرف في الفضاء فما يث وربا النور كانعباب فما في ال

في سكون كأنه نفس الحا لم أو خفق طائر في الهواء وكأن أشعة القمر نافذة لعينيه يرى من خلالها الأبدية التي تنشق منها في غيبوبة كغيبوبة الصوفية . وتحرك هذه الأشعة ببهائها وجلالها في نفسه كثيراً من المشاعر الحية ، يذيعها في غير قصيدة من قصائده ، وللبحر العاتي بأمواجه ورياحه وشطآنه نفس المسارب والمشاعر ، وهو غالباً يقرنه بالليالي المقمرة على نحو قصيدة القطعة السالفة ، ويظهر أنه كان يحس أنساً شديداً في القمر كما كان يحس رعباً شديداً في الظلام ، وعبئاً تؤنسه من ورائه السهاء بنجومها المتوامضة في الليل البهيم ، يقول : يا للسهاء البررية المحجوبه أعجب ما أبصرت من أعجوبه تروعنا أنجمها المشبوبه تمولنا قبتها المضروبه كأنها الجمجمة المنخوبه كأنها الجمجمة المنخوبه المخوبه المعوبه المعوبه المعوبه المعروبه المعاوية المقلوبه كأنها الجمجمة المنخوبه المعاوية المقلوبه المحبوبه المعروبه المعاوية المقلوبه كأنها الجمجمة المنخوبه المعوبه المعاوية المقلوبة المعاوية المعاوية

ففراغ السماء من نور القمر مظلم رهيب رهبة الهاوية السحيقة التي تدفع القلب إلى الحلقوم ، بل رهبة الجمجمة الفارغة التي تهمس على الرغم من خوائها الموحش المخيف بذكر يات الحياة . ويلهمه النيل غير قصيدة ، ونراه مولعاً بتصوير الأزهار وفصول السنة ، ومن طريف تصوير إحساسه إزاء الربيع والخريف قوله :

ضحك الطبيعة في الربيع كأنه ضحك الغريرة في عناق خليع فإذا تبسم في الحريف جبينها أبصرت نظرة ريبة وخشوع كالغادة الحسناء يغرب حسنها أثناء شيب في الشباب سريع

وله فى الصحراء قصيدة رائعة صور فيها جدبها وعريها وصمتها وجحيم قيظها وترامى فلواتها . ويتعاطف مع عالم الطير تعاطف الحي مع الحي ، تعاطفاً يمتزج بالحنان على نحو ما نرى فى قصيدته « الكروان » وهي من فرائد قصائده ، ولا تقل عنها روعة وإبداعاً قصيدته « العقاب الهرم » وهي تتوالى على هذا النمط:

مكب وقد صاح القطا وهو أبكم أضالع في أرماسها تتهشم أقلاه وهو الكاسر المتقحم شهاريخ رضوى واستقل يلملم رجيم على عهد السموات يندم مقضا عليه أم بماضيه يحلم توهمها صبيداً له وهو هيتم يفر يغاث الطير عنها ويهزم لكل شباب هيبة حين يهرم

يهم ويعييه النهوض فيجم ويعزم إلا ريشه ليس يعزم لقد رنق الصرصور وهو على الثرى يلملم حدباء القدامى كأنها ويثقله حمل الجناحين بعدما جناحين لو طارا لنصت فدومت ويلحظ أقطار السماء كآنه ويغمض أحيانآ فهل أبصر الردى إذا أدفأته الشمس أغثى وربما لعينيك يا شيخ الطيور مهابة وما عجزت عنك العداة وإنما

وواضح ما تزخر به القطعة من قوة في التصوير المادي والنفسي ، فقد هرم العقاب وأصبح لا يستطيع نهوضاً حتى ولا نهوض الصرصور ولا ضعاف الطير مثل القطا ، والتصق جناحاه بصدره جتى لكأن ريشاتهما الطويلة قد أصبحت من عظام صدره ، بل لكأنما أصبح جناحاه حجرين من شاريخ جبلى رضوى ويلملم . وإنه ليأسى على نفسه ، وكأنه شيطان رجيم طرد من أقطار السهاء . وإنه ليغفو تحت حرارة الشمس ، وكانت تتراءى له قديماً ، وهو هيثم أو عقاب صغير ، صيداً ويهم أن يفترسها ، فيا للمصير . وهو تصوير ملىء بالعطف والشفقة على هذا الشيخ الذى حطمته السنون ، ويعزيه العقاد ، فهابته لا تزال تحفه ، ولا تزال بغاث الطير ترهب بطشه وسطوته .

وإذا كان العقاد أجرى في شعر الطبيعة التعاطف والمناجاة ووصله في بعض جوانبه بالكون ممتزجاً به فإنه دفع شعر الحب إلى التجرد عن المادة إلا قليلا ، فلم يعد الحب عنده وصف الثغور والحدود والعيون والجياد والقدود والسيقان والأرداف، بل أصبح وصف الروح والشمائل، وكأنه أحس في الحديث عن الجسد تعبيراً مباشراً عن الغريزة الحيوانية النوعية وهو تعبير ينبغي أن يرتفع عنه الشاعر إلى وصف مشاعره تلقاء المرأة وصفاً يترقرق فيه العطف والحنان . وكان جزءاً من دعوة مدرسته أن الشعر ينبغي أن يكون تعبير النفس لا تعبير الحس ، وتعانق ذلك في الشعر ينبغي أن الشعر ينبغي أن يدفع الأمة نحو الحياة المهذبة التي ضميره بإيمانه أن الشعر ينبغي أن يدفع الأمة نحو الحياة المهذبة التي تعلو فيها نزعات الروح على نزعات الحسد ونزغاته ، ومن قوله في بعض غزله:

أوتيت من حسن الشمائل نعمة والحسن في الدنيا من الآفات والحسن في الدنيا من الآفات والحسن يعشقه الكريم وربما أضرى لثيم النفس بالنزغات

هلا علمت وأنت زهر مونق أن الزهور فرائس الحشرات لا يخدعوك بلين من قولهم فاللين بعض حبائل الحيات كونت أنساً للضمير وبهجة وعلوت شأو مطامع الشهوات

وفى هذا الجزء الأول مقطوعات غزلية كثيرة ، ولكن ينبغى أن نعرف أن كل قطعة تعبر عن حالة نفسية مستقلة ، وهو ما نادى به مراراً فى نقده من أن الشعر ينبغى أن ينفك فى كل موضوع عن نمطه القديم فيه ، بحيث يصبح تعبيراً صادقاً عن إحساس صاحبه ، لا نمطاً واحداً مكرراً ، حتى ولا عند الشاعر الواحد فإنه ينبغى أن يكون لكل قطعة أو قصيدة عنده حالتها النفسية التى تنفرد بها . ونرى قلبه يكتظ بالعواطف والمشاعر إزاء الأطفال ، وقد أبدع فى مقطوعتين صور فى أولاهما غيرة طفلة ورثى فى الثانية طفلة ذوت قبل الأوان ولا يزال عطرها الفواح يملأ عليه الأرجاء .

ونراه يقف خاشعاً، وقد ملأه الجلال، أمام معبد أنس الوجود وتماثيله الناطقة التي تعكس في مخيلته ظلال الماضي وأمجاده الغابرة وما كان يقام من صلوات في هذا المعبد لأو زوريس إله النور، وينحدر على درج الزمان ملتفتاً إلى بلدته التي تقيم على بعد خطوات وقد أحاطت بها أضواء الشمس المتوهجة، بل المتقدة، فهم بنو الشمس نفثت بضرامها الحياة فيهم بل في كل أركان الوادي وشعابه، وما أركانه وشعابه إلا مهد كبير ندرج فيه كما درجت عروش الأسلاف التي لم يبق منها إلا أثر بعد عين:

قيام تناجى فى سكينتها الدهرا خطى الزمن الوثاب تاركة إثرا

درجنا بحيث الدارجون عروشهم تلوح على تلك الرمال كأنها

ويزور المعبد ليلا وقد خلع القمر عليه غلالته ، فيسأله وقد صحبه قديماً ما شأنه وما مصيره . ويهوله قدمه ومغالبته للزمن حتى كأنما لتى فيه حتفه ، وتأخذه الروعة حين يشهد تماثيله ، وكأنها شخوص حقيقية ، ويعجب للظلام الحالك داخل هذا المعبد الذى شيد لأوزيريس وعبادة النور والضحى ، ويبتهل إليه أن يجرى فيه الضياء ، ويعود إلى نفسه ، فالآلحة من شأنها أن يطوف بها ظلام يستر الفكر ويحجبه ، وقد تتخذ الضياء حجاباً لها ، وقد يكون العيب فى العين لا فى الضوء والشمس يقول :

قضى نحبه فيه الزمان الذى مضى وأشهدنا منه شخوصاً كأنها صلاب على مس البدين، ومسها فيا وجه أوزيريس هلا أضأتها تراكم فيها يعقب الليل مثله ولست ضنيناً بالضياء وإنما ورب إله بالضياء عجب

فكان له رسماً وكان له قبرا مساحير ترجوكاهنا يبطل السحرا على العين ما أندى الممس وما أطرى وأنت تضيىء السهل والجبل الوعرا ظلام الليالي لا صباح ولا فجرا لكل إله ظلمة تحجب الفكرا وشمس سماء عين ناظرها حسرى

ووراء ما قدمنا في هذا الجزء الأول من أجزاء الديوان قصائد ومقطوعات تفيض باللوعة لحظوظ الشعراء من أبناء الشعب الذين لم يكن يسندهم في هذا العصر جاه ولا ثراء ، إذ كانوا يتضورون جوعاً

ولا مشفق ولا مغيث ، وإنه ليمد اللوعة لأبناء الشعب كله الذين كان يفرض عليهم العناء والكد ح ليتمتع القصر وحواشيه والإقطاعيون بأسباب الترف والنعيم ، مما جعله يغضب لنفسه وأمته مراراً في مثل قوله :

لا تحسبوا أمة يعلو أعاظمها أيرزح القوت في أرض بطالبه دفنتم المال آكاما فهل نبتت إن العزيز ليأبي الذل يلمحه

إذا الفقير طلاب القوت أعياه ويبلغ المجد فيها من توخاه ؟ في باطن الأرض أو زادت خباياه؟ كالإثم يأبى العفيف الذيل رؤياه

وتجرى فى أشعار هذا الجزء وما تلاه من أجزاء أسراب من القنوط يلتى فيها العقاد بالروح المصرية حينئذ وما كان يطغى عليها من يأس وضيق وقلق إزاء الاحتلال الجاشم على صدر البلاد، وينفذ كل ذلك إلى نفسه كما تنفذ السهام ، ولعله من أجل ذلك أكثر من حديثه عن الموت ، ومن قوله فى بعض هذا الحديث :

وقالوا أراح الله ذاك المعذبا فإنى أخاف اللحدأن يتهيبا وما زال يحلو أن يغنى ويشربا إذا شيعوني يوم تقضى منيتي فلا تحملوني صامتين إلى الثرتي وغنوا فإن الموت كأس شهية

وحزن العقاد وقنوطه لا ينهك نفسه ، بل تظل مقاومته صامدة صمود الجبال الشامخة ، ويظل معتزا بإنسانيته وكرامته وعزته ووطنه ومصريته ، وتلمع في ثنايا ذلك أقواس الأمل وتتردد الابتسامة على شفتيه ، حتى

لیشدو ببعض أشعار مرحة ، وحتی لیتغنی بأخری فکهة علی شاکلة قصیدته « فی ثقیل » .

- وواضح أن الجزء الأول من الديوان يعبر عن صورة جديدة لشعرنا الحديث ، صورة تصله بالآداب العربية وغير العربية ، وبذلك تفتحت جوانبه لما تسرب في بواطنها من أصداء الحياة الإنسانية . وهي صورة معنوية لا تعنى بالحس ، وإنما تعنى بسرائر النفس ووقع عناصر الطبيعة والكون فيها وقعاً ملؤه التعاطف والامتزاج مع الروح المستكنة للوجود . وتمتد هذه الصورة إلى الحب ، فلإ توصف فيه المرأة بثوبها الجسدى الجميل ، وإنما توصف بروحها وشمائلها وما يتقاسمه المحب معها من عواطف ومشاعر . وهي صورة مصرية تتضح فيها الروح القومية واعتزازنا بأمجادنا الماضية وما كنا نخوضه من غمرة البؤس فى زمن الاحتلال مع الثقة في غد باسم وما كان يطمح إليه الشعب من حقوق الانتفاع بجهده وآن لا يتاح النعيم لفريق قليل من الناس بينما يرزح جمهوره تحت أثقال الفقر والجوع. والعرى . وهي صورة إنسانية لأنها تعبر تعبيراً صادقاً عن الإنسان ، ولأنها تزخر بعواطف الرحمة والمواساة لا قبل الآدميين وحدهم بل أيضاً قبل الطير وقبل الحيوان على نحو ما يلقانا في قصيدته « أسبوع

و إنما أطلنا في الحديث عن الجزء الأول من أجزاء الديوان، لأن الأوتار التي شدها العقاد فيه إلى قيثارته ظلت هي نفسها التي تتساقط منها أشعاره في الأجزاء الثلاثة التالية مع تعديلات بسيطة في الجزاء الرابع ، على نحو

ما سنرى عما قليل. وهو يستهل الجزء الثانى بقصيدة فى «هيكل إدفو» متمثلا فى ظلامه ظلام الغيب المجهول وفى تماثيله الحالدة معنى الكون الأبدى . وبينا هو يسبح فى جو من ذكريات التاريخ ، إذا هو يذكر مصر المحتلة وما اختزنته على مدى الدهر من طاقات ومن رجال ، فيستثير حمية الشباب للنضال واثقاً فى الاستقلال وتحقيق الآمال ، يقول :

ملك الفراعنة الحماة وخلفوا للملك أعلاما بمصر طوالا تتقوض الأوطان وهي كدأبها من عهد نوح تربة ورجالا فتجنبوا فيها القنوط وأجزلوا قسط البنين معارفاً وخصالا وستستقل فلا تقولوا إنها صمد الهوان بها فلا استقلالا

ونمضى معه نستمع أنغامه فى الحب والطبيعة مكثراً من تأملاته فى الكون والحياة وعلاقات الأفراد فى بيئته . ويعود إلى تاريخنا القديم ، فيرسم منه صورة حية لرمسيس وانتصاراته المدوية

وتتسع به التأملات في الجزء الثالث ، فيحدثنا عن الموسيقي وما يقترن بها في ضمائرها العميقة من وحى البداهة ولغة الحياة ، ويحدثنا أيضا عن الحياة وما تقيد به الإنسان من قيود الغرائز والأهواء ، وعن الجسد وأنه لا يغنى أشيئاً إذا مات صاحبه مهما اتخذ له من أسباب الحلود . ويطوف به هذا المعنى في قصيدته « هيكل الكرنك » مصوراً ما بين الدوام والفناء من حرب حامية الوطيس . ونراه يرثى محمد فريد خليفة مصطفى كامل

رثاء حارا مطيلا التفكير في الدنيا وأشواكها الأبدية وسرابها السرمدى الذي يطوى الناس في لجمجه . ويتجه إلى الشباب المأمول يستنهض همته للثورة على الطغاة الذين يستعبدونه ، بمثل قوله :

يحيا بهم أمل البلاد ويورق من كل صعلوك إله مطلق فإذا استقر لكم أساس فارتقوا شبان مصر وما دعوت سوى الأولى أيعيش فى لهو الرفاهة من له لكم الغد المنشود فاعتصموا به

وأم قصائد هذا الديوان ، بل أم قصائد العقاد جميعها قصيدته « ترجمة شيطان » التي تمتد في نسق فريد إلى أكثر من ثلاثمائة بيت صور فيها حياة شيطان ، وجعلها تمر بثلاث مراحل ، أما المرحلة الأولى فقد صاغه الله فيها ، ليرى به الأرض ويزرع فيها بذور الشر ، ونحس هنا تعاطف العقاد مع هذا الشيطان الذي كتب عليه الشر في ألواح القدر وقدر له السوء قبل الوجود ، ويقول إنها سنة اقتدى بها الطغاة الجدارون في الأمم ، فن راموا به نكالا شبهوه بشيطان قذر . وكأنما العقاد يريد أن يتخذ من قصة هذا الشيطان وإلهه رمزاً لقصته هو وأمثاله من الفنانين الأحرار مع الطغاة المستبدين وما يحاولون من إذلال كبريائهم . وينزل الشيطان أرض الزنوج « صفر الراحتين خاوى الزاد » ويسخر من قسمته ، ويولي وجهه نحو بحر الروم أو بحر العجم حيث بلاد الحضارة قلعيش الناعم ، و ينصب للناس شركاً يطلق عليه اسم الحق ؛ يفتتنون به ،

ويختصمون من حوله ، ويصبح هذا الحق سلاحاً لكل صور العدوان وكل صور الشر والنكر . ويأنف الشيطان أخيراً من مهنته ومن فتنته قوماً عدموا الرشد ، ويكفر برسالته ، ويعد الله منه ذلك ندماً فيدخله جنته . وهنا تبدأ المرحلة الثانية في حياة الشيطان ، ويصف العقاد الجنة وصفاً رائعاً في عشر مقطوعات قصيرة ، يصور في ثناياها حياة الشيطان الجديدة وما حوله من ملائكة يسبحون الله في علاه « وهو يزداد على التسبيح قبضاً » وضيقاً بالجنة وملائكتها المقربين . وراعهم ما رأوا على وجهه من سخط وسأم ، فتثاء بوا ثثاؤب الأطفال غلب عليهم الملال ، وسألوا الشيطان لطهارتهم أهذا الذي يرتى على وجهه من السخط والعبوس هو الذي يرَى على وجوه أصحاب الجحيم ، وقال بعضهم إننا للفائزون ، وصرخ الشيطان يقول إننا جميعاً شقيون ، وذ عر الملائكة كأنهم الجيش في هول الفرار أو الطير راعتها الأمطار ، وكأنه ساءهم أن لا يحسدوا على ما هم فيه من نعيم مقيم وأن ينكر عليهم الشيطان سعادتهم الدائمة إنكاراً كأنه سلبها به منهم ، بل لقد عرفوا منه الغضب ولطف الله به فلم يرجموه ، وأوحى الله الوحى فى جنته فإذا هى أمن وسكون . ويتجلى الله فرداً في علاه :

وبدا الشيطان معروفاً ترى كبرياء الكفر في وقفته عالى الجبهة يأبى القهقرى وتؤج النار من نظرته

وأعلن الثورة على ربه ، وكأنما يتمثل العقاد ثورته وثورة كل فنان حر

على الطغيان والاستبداد. ويستصغر الشيطان الفردوس منزلا للخالدين ، ولا يزال يتحدى الله في كبرياء وأنفه وشموخ ، عاصياً لا يطيق الإذعان. وهنا تبدأ المرحلة الثالثة من حياته ، إذ مسخه الله صخراً ، ويظل له طبعه ويظل له سحره فيا يصنع من تماثيل وأصنام ، وكأنما يتمثل العقاد فيه أخيراً سحر الفن الخالد. ويسمع إبليس قصته فيقول إنه ليس منا وإلا ما طاش فمه ، وهكذا:

باء بالسخط فلا شيعته ت رضيت عنه ولا أرضى العدى

والعقاد لا يصور فيه الفنان الحر من أمثاله أمام الطغاة الباغين فنحسب ، بل يصور فيه أيضاً مصير الإنسان الحر الذي يزهد في الفردوس من أجل حريته ، والذي يخط بيده قدره ومستقبله .

ويمضى إلى الجزء الرابع من أجزاء الديوان ، فنرى العاطفة الوطنية تتأجج نيرانها في صدر العقاد ، وكان قد بدأ جهاده الوطنى السياسى العنيف ، وأخذت البشائر تدل على أن المحتل البغيض سيخفف من غلوائه ، والشعب يصيح بمطالبه يريد أن يلتى عن ظهره أعباء الظلم ، ويرسل العقاد على عدوه شواظاً من مقالاته وسهاماً مصمية من أشعاره ، لعل من آحدها وأشدها قصيدته « يوم المعاد » التى نظمها عقب رجوع سعد زغلول من منفاه ، وفيها يقول :

من الطغاة ولا يمنعه مغتصب وانظر بعينيك ماذا يفعل الدأب ما يبتغ الشعب لا يدفعه مقتدر ً فاطلب نصيبك شعب النيل واسم له ونراه حين توفى سعد ينظم قصيدة تاريخية طويلة يصور فيها أعماله .
وهذا كله لحن جديد ليس له سابقة فى الدواوين السالفة ، إذ لم يكن ينظم فى السياسيات والوطنيات إلا نادراً . وهذا هو معنى ما قلناه من أنه حدث تعديل فى نغمه الذى شدا به فى الجزء الرابع ، ولكن على كل حال تظل الألحان الأساسية التى عرضنا لها فى حديثنا عن الجزء الأول مسيطرة على جوه الفنى . وربما كان أهم شيء يضيفه هذا الجزء بجانب شعره الوطنى السياسى أنه يحمل فى تضاعيفه قصة حبه لسارة ولمن تسمى هندا ، وقد مر فى حديثنا عن سارة تصويره لمرحلة الشك التى عاشها .
هندا ، وقد مر فى حديثنا عن سارة تصويره لمرحلة الشك التى عاشها .

يوم الظنون صد عت فيك تجلدى وبكيت كالطفل الذليل أنا الذى وغصصت بالماء الذى أعددته لاقيت أهوال الشدائد كلها نار الجحيم إلى غير ذميمة

وحملت فیك الضیم مغلول الید مالان فی صعب الحوادث مقودی للری فی قفر الحیاة المجهد حتی طغت فلقیت ما لم أعهد وخذی إلیك مصارعی فی مرقدی

وفى قطعة أخرى يسميها « الحان والمسجد » يقارن بين صورتها القديمة الطاهرة وصورتها الجديدة الجسدية مزدرياً الجسد المستباح ازدراء شديداً. ونراه يصور ميلاد حب هند العفيف وموته المباغت فى مقطوعتين تصويراً

بديعاً ، ومن قوله في موته :

وُلد الحب لنا ، وأفرحاه وقضى فى مهده واأسفاه مات لم يدرج ولم يلعب ولم يشهد الدنيا ولم يعرف أباه

وواضح مما تمثلنا له من أشعار أنه كما حرر الشعر من مضمونه القديم حرره من صياغته التقليدية التي تعنى بالطلاوة اللفظية وضروب التوشية والتزويق والتشبيهات المحسوسة .

ولم تعد القصيدة عنده خواطر متناثرة ، لا يجمعها سوى رباط الوزن والقافية ، كما كان الشأن في القديم وعند شعراء مدرسة الإحياء والبعث ، فقد سادت أبياتها رابطة معنوية توثق الصلة بين أبياتها ، وتضمها في موضوع واحد متداخلة مترابطة ، يأخذ بعضها برقاب بعض ، وكأنها أعضاء لجسد واحد أو قل لبنية حية تامة الحلق والتكوين . وقد لا يتضح هذا التلاصق في بعض القصائد ، ولكنها على كل حال يراد لها أن تجرى في هذا النسق الذي يلغى وحدة البيت ، ويضع مكانها وحدة القصيدة ، يحيث تنمحى بين معانى الأبيات الحنادق والممرات والطفرات والوثبات .

4

وحي الأربعين ــ هدية الكروان

نشر العقاد هذين الديوانين في سنة ١٩٣٣ وقد وضع بين يدى أولهما مقدمة نقدية طريفة تحدث فيها عن طائفة من معايير مدرسته في الشعر

العصري المنشود وفرق ما بينه وبين الشعر التقليدي في نفس موضوعاته ، وبدأ بالمديح الذي كان ينصب عليه المجددون كثيراً من سخطهم لما يجرى فيه من ملق ورياء ، فلاحظ أن منه ما يدخل في الشعر العصري ، وهو المدح الذي يعبر عن عاطفة صادقة لاعن معان لاعلاقة لها بعاطفة الشاعر ولا بشعوره ، يقول : « إنما يخرج المدح من الشعر لأنه كلام بضطر الناظم إليه اضطراراً ولا يعبر فيه عن عاطفة صادقة أو عاطفة صحيحة ، ولولا الحاجة إلى نوال الممدوح لما نظمه ولا أجاله في خاطره ، نن هنا كان المدح كلاماً لا شعر فيه ولا دلالة على شعور . أما المادح الذي يقول ما يعتقد أو يحس أو يتمثل أو يتخيل فلا فرق بينه وبين شاعر الوصف والغزل والحماسة من حيث القدرة الشاعرة ، ولا سما إذا هو أنى بما يوجب الثناء في رأيه وضميره » . فالمدح وغيره من موضوعات الشعر التقليدية كالرثاء والهجاء لا تنفي من الشعر العصرى بعناوينها ، وإنما تنني بأغراضها ومضاميتها وعلاقاتها بالمشاعر الصادقة لأصحابها. وبالمثل وقف عند وصف الصحراء والإبل ، فقال إنه ينفي من الشعر العصري حين يكون تقليداً ، أما حين يصدر عن شخص « يعيش في الصحراء أوعلى مقربة منها ويركب الإبل وتجيش نفسه بالشعر والتخيل عند ركوبها ورؤيتها فليس بشاعر إن لم ينظم في هذا المعنى مخافة الاتهام التقليد أو جرياً على رأى الآخرين ، إذ هذا هو التقليد بعينه في التصور واختيار الموضوعات ، وما المقلد إلا من ينسى شعوره ويأخذ برأى الآخرين على غير بنصيرة أو بغير نظر إلى دليل » . ويقول إن الشعر هو التعبير

الجميل عن الشعور الصادق ، ومتى وجد هذا الشعور و بجد الشعر ويلتفت إلى من يحصرون أبواب الشعر كالغزل فى أنماط بعيها قائلا إن هذا من ضيق الوعى وركود النفس ، لأنه يفضى إلى تحجر هذه الأبواب ، ويخرج بالشعر عن تصوير الحالات النفسية للشاعر تصويراً حرا ، وهو تصوير من حقه أن يصله بإحساسه الشامل لمظاهر الحمال وأسرار الحياة و بما يجرى فى نفسه من معانى الحير والشر والتفاؤل والتشاؤم ، ومن أجل ذلك كانت الأحاسيس والحواطر النفسية فى كل باب من أبواب الشعر لا تنحصر ، لسعة هذه الحواطر والأحاسيس وما يفد فيها من غرائب لا تحد ، وهى سعة تجعل عالم الشعر « لا ينحصر فى قالب من غرائب لا تحد ، وهى سعة تجعل عالم الشعر « لا ينحصر فى قالب من غرائب لا تحد ، وهى سعة تجعل عالم الشعر « لا ينحصر فى قالب

وديوان « وحى الأربعين » فى مجموعه مقطوعات قصيرة ، وكأنه خواطر عاجلة قيدهاالعقاد فى أثناء مشاغله السياسية والوطنية التى أخذت تعوقه عن الفراغ للشعر ، ومن أجل ذلك تتفوق الأجزاء القديمة لديوانه على هذا الديوان ، من حيث اتساع التأملات ، وشمول الإحساس وعمقه وتغلغله فى النظرة إلى الحياة والكون ، وقد تلقانا مقطوعات جيدة كقوله فى القلة :

هي كأس من كئوس الخالدين لم يشبها المزج من ماء وطين كلما أفرغتها منتشيا ملئت من كوثر الحلد المعين وإذا أمتعك الرى بها بدأ الشوق إليها والحنين

### قد شربناها معاً في ليلنا فروينا وافترقنا ظامئين

وله مقطوعة بديعة صور فيها حياته بين الصباح والمساء استهلها بقوله: «عم صباحاً عم مساء» وهو يصف فيها دنياه متغنيا بأن كل ما فيها إرهاق، بل باطل وقبض الريح. وخير غزلياته في الديوان قصيدته «غزل فلسني» وفيها يصل بين جمال صاحبته والوجود وكأنما قبست من كل مظاهره ومن كل حاضره وماضيه. ويحيى عيد الاستقلال السورى بقصيدة طويلة يصور فيها الوشائج الوثيقة بين الأمتين المصرية والسورية: وشائج الوطن الواحد والتاريخ الواحد واللغة الواحدة ، يقول:

إنا بنو وطن تقرب بينه سيناء في قدسية وجلال الشمس تجمع في المطالع بيننا والأرض في حرم الجوار الغالى ومعالم التاريخ في كتب وفي عقب وفي نصب وفي أطلال ولسان صدق في اللغات تألفت تألفت فيه القلوب تألف الأقوال

ويبكى حافظاً حين توفى مصوراً بلاءه فى الجهاد الوطنى ومعزياً مصر والعرب فيه . ويختم الديوان بقصيدته التى أثقاها أمام ضريح سعد زغلول بزم خروجه من السجن ، وفيها يصور صلابة نفسه بعد هذه المحنة وأنها زادته جلداً وقوة وأيداً كما زادت إرادته حزماً وصرامة ورأيه حياة ونوراً وعبته للحرية شغفاً وكلفاً ، يقول :

لدن فقدتأو قيل في السجن تفقد فما كل ليل حين يغشاك مرقد وأعظم بها حرية زيد قدرها وما أقعدت لى ظلمة السجن عزمة وما غيبتني ظلمة السجن عن سني من الرأى يتلو فر قداً منه فرقد

وننتقل معه إلى ديوانه « هدية الكروان » الذى نظم فيه طائفة من القصائد فى هذا الطائر الشادى ليلا بأغانيه وترنياته الشجية . وولعه بعالم الطير قديم كما أسلفنا فى حديثنا عن ديوانه ذى الأجزاء الأربعة ، وصور هذا الولع فى مقدمته لهدية الكروان قائلا : « إذا لم يشعر الشاعر بتغريد الطير على اختلافه فهاذا عساه يشعر ؟ إن الطير المغرد هو الشعر كله ، لأنه هو الطلاقة والربيع والطرب والعلو والتعبير والموسيقية ، فمن لم يأنس به لم يأنس بما فى هذه الدنيا من طبيعة شاعرة ولم يختلج له ضمير بما فى الحياة من فرح وجيشان وتعبير » . وقد جعل فاتحة الديوان قصيدته القديمة فى الكروان :

هل يسمعون سوى صدى الكروان صوتاً يرفرف في الهزيع الثاني

وكأنما اتخذ منها أساساً للنغم الذى انصب من نفسه فى ديوانه الحديد ، وهو نغم يتفاوت رقة وقوة وهبوطاً وصعوداً ، ويتجلى فيه امتزاجه بروح الكروان والوجود على شاكلة قوله يخاطبه:

أنا لا أراك وطالما طرق النهى النهى أنا فى جناحك حيث غاب مع الدجى أنا فى لسانك حيث أطلقه الحوى أنا فى ضميرك حيث باح فما أرى

وتحی ولم تظفر به عینان وإن استقر علی الثری جنّانی مرحاً وإن غلب السرور لسانی سرا یغیبه ضمیر زمانی خفق الربيع بذلك الخفقان وتضن بالصحوات والأشجان أنا منك في القلب الصغير مساجل أنا منك في العين التي مهب الكرى

وتعود إلى العقاد في هذا الديوان شاعريته التي رأيناها في ديوانه الأول وما يتصل بها من الإحساس بالحياة وعمق أغوارها والنظرة الشاملة إلى الكون والوجود ، ويتغنى بالطبيعة والحب مصوراً أشواق الهوى ونبض قلبه مع نبضات الطبيعة وخفقات أحاسيسه . ومن طريف تغنيه قصيدته و الثوب الأزرق » وفيها تخيل أن زرقة هذا الثوب مقتبسة من لون الطبيعة التي شغف بها الإنسان في البحر والسياء ورأى في طلعة صاحبته ونضرة خديها وسحر عينيها ما يجلو له الأنجم في السهاء والزيد الوضاء في الماء ، وسرعان ما رجع إلى نفسه المفتونة بالجمال الهاجع في الطبيعة قائلًا إنه إن فاته تقبيل هذا الجمال في الماء أو في القبة الزرقاء فإنه واجده في ثغر صاحبة الثوب الأزرق الفاتنة التي تجمع مع ردائها جمال الكون كُله ، يقول :

لتلبسيه بعد في الأزياء ما ازدان بالأنجم والضياء زينته بالطلعة الغراء ولمعة العينين في استحياء وفي جمال القبة الزرقاء يخطر فيه زينة الأحياء

الأزرق الساحر بالصفاء تجربة في البحر والسماء جربها مفصل الأشياء مجود الإتقان والرواء ولا بمحض الزبد الوضاء الحدين والسيماء إن فاتنى تقبيله في الماء فلى من الأزرق ذى البهاء

مقبل مبتسم الأضواء مردد الأنغام والأصداء وقبلة منه على رضاء غنى عن الأجواء والأرجاء وعن شآبيب من الدأماء وعنك يا دنيا بلا استثناء

وهذا الشعور بأن الكون وما فيه من جمال تجربة للصانع المبدع موزعة بين عناصره المختلفة بقترن بها إحساس نفسى دقيق بحقائل كل ما فيه ، وهو إحساس يرتبط بالخيال أو قل بالرؤيا الشعرية ، فإذا الحقائل تتشكل في أشكال مختلفة وتتحول من عيان إلى عيان ، ومن خير ما يصور ذلك عنده وصفه للحظة نعيم الحب في قصيدته «كلماتي» فقد استطالت في نفسه بخواطره وخياله وشعوره وذكرياته ، فإذا هي تتحول من لمحة خاطفة إلى أبد حافل بالصور والمشاعر والخوالج والمعانى إلى غير نهاية يحدها الحسن والعيان ، يقول مصوراً ثلك اللحظة :

| الهبات   | هاتيك | کل   | قلي   | تمنح    | لحظة    |
|----------|-------|------|-------|---------|---------|
| متصلات   |       | حقبأ | عمرى  | ثرفع    | لحظة    |
| بالسنوات | Y     | än   | بالرة | عمر طال | رب      |
| اللحظات  | بين   | لاح  | خلود  | ؟ لا بل | لحظة    |
| الحلقات  | شباك  | من   | تراها | وات     | كالسم   |
| مختلفات  | کوی   | من   | تعجلت | J باد   | رب -    |
| سحياة    | كأس   | ملأت | زمان  | ت       | وقطيراد |

ويعود إليه في هذا الديوان زبد الفكاهة الذي كان يعلو أمواج الديوان

الأول على نحو ما يلقانا فى قصيدتيه «أسود بلتحى » و «البيلا ». ويرثى أحد رفاق صباه بقصيدة مؤثرة ، ومن طريف قوله فى نصيب الحى والمبت :

ولك المسوت والسلام عندك النوم والظسلام بل أخ بعسده أقسام

یا صدیبی لنا البکاء عندنا النسور والعناء لیس یاسی آخو فناء

وفى جوانب كثيرة من هذا الديوان يتجلى غنى الإدراك العقلى وأن الشعر ليس ومضات حسية فحسب ، بل هو أيضاً ومضات عقلية .

٣

#### عابر سيبل

نشر العقاد هذا الديوان في سنة ١٩٣٧ وقد نهض فيه بتجارب شعرية لم يسبق له ولا لغيره من معاصريه تناولها ولاأداؤها ، إنما سبق إليها بعض الشعراء الغربيين في هذا القرن ، ذلك أنهم انصرفوا عن شعر الطبيعة والحب واستيحاء الميثولوجيا اليونانية والرومانية إلى ما أثرت به المخترعات الكثيرة في حياة الناس ، ومضوا يصورون كل ما يتصل بهذه الحياة ، متخذين منه مادة جديدة لأشعارهم ، مهما بدا شأنه ضئيلا . فكل ما في الحياة الحاضرة يصلح للشعر ولكي يمد الشاعر من حوله نطاق نفسه في الحياة الحاضرة يصلح للشعر ولكي يمد الشاعر من حوله نطاق نفسه

وخياله وتأملاته العقلية وسبحاته الحالمة .

وتمثل العقاد هذا الاتجاه، تسعفه فيه قوة شاعريته ، وسرعان ما صاغ طائفة من القصائد، خلع فيها شعوره وخياله على جوانب ومواقف وشخوص من حياتنا اليومية ، فإذا هو يفض عنها عقالها الحسى الظاهر و يحيطها بها لات من خواطره وأخيلته وسوانحه النفسية . وهو فها عابر سبيل حقماً ، ولكنه شاعر ينفخ من روحه فيما يقع تحت بصره ، فإذا هو يصعد ، بل يحلق بأجنحة الفن في نفس الأفق الذي تحلق فيه قصائد الحب والطبيعة . و بذلك أتسعت مادة الشعر ، إذ استوعبت الحياة بكل ما فيها ولم يعد هناك جانب تنعزل عنه ، حتى ما يجرى في الشوارع والأسواق ، فكل ذلك مهيأ لأن يتكون منه نسيج شعرى أو قل نسيج نفسي عقلي منغم موزون . وقد شرح العقاد هذا المعنى فى مقدمته للديوان ، إذ يقول : « ليست الرياض وحدها ولا البحار ولا الكواكب هي موضوعات الشعر الصالحة لتنبيه القريحة واستجاشة الخيال ، وإنما النفس التي لا تستخرج الشعر إلا من هذه الموضوعات كالجسم الذي لايستخرج الغذاء إلا من الطعام المتخير المستحضر أو كالمعدم الذى يظن أن المترفين لا يأكلون إلا العسل والرحيق . كل ما تخلع عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعينا ونبثفيه هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعر الآنه حياة وموضوع للحياة . وإن التصور لهو خير معوان الإحساس وشاحذ للرغبة أوللنفور ، فإن الأم تنظر إلى طفلها الوليد ثم تقضى عشرين سنة وهي تنصوره عريساً سعيداً لا تفرح به يوم عرسه كما تفرح بتصوره والرجاء في بقائه طوال تلك السنين . فإنما من نسج التصور نخلق الحلل النفيسة التي نضفيها على آمال الغيب ومشاهد العيان . فلنجمع لدينا الرغبة والتصور نجمع لدينا زاداً من الشعر لا ينفد وموضوعات للشعر تشتمل على كل ما تراه العيون وتمسه الأذواق ، ولنتوجه بالحواس الراغبة إلى ما نشاء نستمرئ الشعور به والتعبير عنه كما نستمرئ المحاسن المشهورة والمناظر المأثورة » .

وقد مضى العقاد يلتقط من مرئيات الحياة ومشاهدها موضوعات لشعره ، فالشعر منبث في كل شيء ، في البيت الدى يسكنه وفي الطريق الذي يعبره وفي الحوانيت ومعروضاتها وفي الفنادق و وجوهها وفي نداء الباعة وفي القطار العابر وفي رجل الشرطة ، فكل ذلك يحيطه العقاد بخواطره النفسية والحيالية والعقلية ، فإذا هو يستحيل صوراً نفسية أو قل صوراً شعرية بديعة على شاكلة قصيدته في «كواء الثياب ليلة الأحد » وهي تتعاقب على هذا النمط:

لا تنم ، لا تنم أو غفوا يحلمون الظلم أو غفوا يحلمون أنت فيهم حكم وهم ينظرون في غد يمرحون في غد يمرحون

F 12 3

كم إهاب صقيل ياله من إهاب وقوام نبيل في انتظار الثياب

وحبيب جميل يزدهى بالشباب كلهم يحلمون في غد يلبسون

. 0 0 0

أسلموك الحلل كالربيع الجديد في احمرار الحجل أو صفاء النهود تشتى بالقبل لا بمس الحديد يا لها من فنون بهجة للعيون

4 4

طويت كالعجين فاطو فيها الجمال للسة بالشمال عطفة بالشمال والعجين التمين في استواء المثال فيه ماست غصون من جناها الجنون

**\*\*** \*\* \*\*

زد نصيب الحبيب من هوى وابتسام بالكساء القشيب رف حول القوام لك فيهم نصيب غير كى الغرام لك فيهم نصيب هم مم المكتوون عند بر ح الشجون هم هم المكتوون

و يمتد نفيس العقاد إلى أبيات أخرى ، وكأنما الخواطر تفد عليه من كل صوب ، فقد تحول الكواء وناره والثياب التي يكويها إلى موضوع نفسى كبير فيه الناس ومشاعرهم وآمالهم فيما يلبسون يوم الأحد وما يطوف

بخيال شبابهم من الحب . وبذلك صعد به العقاد إلى معارج الشعر والفن ، وكأنما كانت بيننا وبين هذا المشهد الحسى الذى نبصره فى غذونا ورواحنا فواصل وما كادت باصرة العقاد تلمسه حتى تبين أن هذه الفواصل أقواس وهمية وأنه يحمل من رؤى الشعر ما يخلب الألباب . وهو يخرج من هذه التجارب الشعرية الجديدة إلى نشيده القوى ، وقد اضطرم فى قلبه حب وطنه وإيمانه بماضيه العريق الخالد وغده المرجتي المأمول ، ويستهله بقوله :

قد رفعنا العلم للعسلا والفدا في ضمان السماء حي أرض الهرم حي مهد الهوى حي أم البقاء حي أم البناه مصر أم البناه من عريق الجدود أمسة الحالدين من يهبها الحياء وهبته الحلود فيهبها الحياء

وله فى هذا الديوان أشعار قومية كثيرة نظمها فى مناسبات محتلفة كعيد يوم الجهاد وعيد بنك مصر ومشروع القرش وهو فيها كثيراً ما يجمع بين الحاضر والأمجاد الماضية مستثيراً الحمية فى نفوس الشباب حتى يحطموا قيود الاحتلال وأغلال البغى والظلم والعدوان ، وإنه ليؤكد ذلك فى ضمائرهم بما يصور لهم من روح وطهم القوى وصموده على مدى الدهر للكوارث والجطوب دون أن يذل أو يلين ، بل إنها

سرعان ما تنحسر عنه وترد إليه قواه كاملة غير منقوصة ، وكأنما يستعيد تاريخه في عصر رمسيس دائماً بجحافله وجنوده ، يقول :

تم استقرت و زال الخوف والخطر ومصر باقية والشمس والقمر يرعى بنيه وهم من حوله زمر كنانة الله كم أوفت على خطر وكم توالت على أبوابها أمم كأن روسيس حى فى مدينته .

ومن أروع قصائد هذا الديوان قصيدته التي ألقاها في دار العمال عند افتتاحها في صيف سنة ١٩٣٥ وهي صرخة اشتراكية قوية في وجه الإقطاعيين والمستغلين، بل هي ثورة عنيفة دعا فيها العمال إلى الاتحاد والجهاد لنيل حقوقهم المسلوبة، وقد مضى يصرخ في مواطنيه إنه لظلم مجحف أشد ما يكون الإحجاف أن يتجرع العمال غصص الفقر والحفاء والجوع والعرى والمذلة بينا يتنعم الأغنياء والرأساليون ويستمتعون بكل أدوات الترف على حسابهم وكدحهم وامتصاص دمائهم . ويتعمق في أسباب المشكلة ويردها إلى الاحتلال اللعين الذي سخر الأمة لطبقة السباب المشكلة ويردها إلى الاحتلال اللعين الذي سخر الأمة لطبقة لا ترعى فيها عهدا ولا ذمة ولا حرمة ، يقول ، متوجها بخطابه إلى العمال :

أيها العاملون لبيكم اليو نعم جيش السلام أنتم إذا ما لكم العدة التي ما استطاعت ولكم أذرع شداد وأيد ولكم في اتحادكم رأس مال

م ولبيكم غداً في المجال جرد البغى جيشه لاغتيال أمة قط تركها في نزال من حديد وأظهر من جبال إن فقدتم ذخائر الأموال

ولكم صيحة يهاب صداها سادة في نفوسهم كالموالي

وواضح أنه بدعوهم للثورة على من يسترقونهم ويستغلوبهم و يحملونهم من ألوان البؤس ما يطاق ومالا يطاق ، وأخذ يصور هذه الألوان وما يقترن بها من الظلم والهوان صائحاً :

لا يكن من بني الكنانة باغ يملأ الناس دوره وهو خال تجمعت من مصارع الآجال ويكيل النضار وهو دماء كيف ترعى عناية الله أرضا باء فها المجد بالإقلال حافياً في الرقاع والأسمال ينسج الخز والحرير ويمشى في زوايا الكهوف والأطلال ويشيد القصور وهو شريد شبعة الوالدين والأطفال ويدر الغنى وما فى يديه وهو باكى الأيام باكى الليالي . يهب المترفين عمر فراغ. من أذاه في مقبل الأجيال ذاك ظلم نعيد بالله مصرا

وتتجلى في هذا الديوان كما تتجلى في دواوينه الأخرى نزعته القوية إلى الحير ، وهي جزء من إحساسه القوى بأن الجمال الفني يرتكز على الحير والكمال الإنساني ، وبه أيضاً أسراب من شعر الحب والطبيعة والرثاء.

### أعاصير مغرب وما بعد الأعاصير

نشر العقاد في سنة ١٩٤٢ ديوانه « أعاصير مغرب» وكان قد نيف على الحمسين من عمره ، ونراه يعرض في مقدمته بواعث الحب المتأخر بعد تجاوز مراحل الشباب والرجولة والكهولة ، وينبى أنَّ يكون لشعر الحب حد زمني في حياة الإنسان لا يتجاوزه مستلهماً في هذا الحكم توماس هاردي القصاص الإنجليزي الذي تحول بعد سن السبعين من عالم القصة إلى عالم الشعر ناظماً فيه آيات رائعة : وقد مضي يؤكد أن عواطف الإنسان خالدة فيه ، وأن الشيخوخة ربما أعانت على النظم في الغزل بأكثر مما يعين الشباب، إذ تهدأ فها ثورة العواطَفَ المستعرة الى تبلبل النفوس ، وأيضاً فإنها تعمق تجربة الشاعر وتعمق فهمه للحياة الإنسانية وما يدور في قلب المحب من مشاعر . وإذا فاتته حرارة الغزل المستمدة من حرارة الشباب فإنه لن يفوته استكناه أسرار الحب والنفوذ إلى لبابه وجوهره ، وإذا فاتته قوة الأسلوب فلن يفوته صفاؤه . ويقول إنه سمى ديوانه «أعاصير مغرب» لأنه نظمه والعالم تعصف به عواصف الحرب بينها تعصف بنفسه عواصف مختلفة من حب وغير حب .

و يحدثنا عن العالم ومحنته بالحرب في صحف معدّودة يتلوها بصحف كثيرة في الحب ، وهي صحف تطبع بطابع الفكر أكثر مما تطبع بطابع الوجدان،

وهذا طبيعي لأن الإنسان عادة لا يستطيع أن يفلت من سيل الشيخوخة الذي يخمد فيه لهب العاطفة ، وتوماس هاردي الذي استشهد به العقاد إنما هو مثال شاذ يخرج على سنن الطبيعة الإنسانية، وكأن العقاد أدخل ُ في هذه الطبيعة منه حين نحس في غزله غير قليل من الجفاف العقلي ، فقد خطا إلى عالم الأفكار البحتة . وليس معنى ذلك أن توهيج غزله القديم قد انطفأ دفعة واحدة ، فقد ظلت منه بقايا ، على نحو ما يلقانا في قصيدته « الصدار الذي نسجته » وهي من روائع غزله ، يقول :

هنا مكان صدارك هنا في جوارك

هنا هنا عند قلي يكاد يلمس حبي على المسودة حسى وفيه منك دليــل ألم أنل منك فكره في كل شكة إبره وكل عقدة خيسط وكل جرّة بكره

هنا . مكان صدارك هنا في جوارك والقلب فيه أسير مطسوق بحصارك

هذا الصدار رقيب على الفؤاد قريب سليه هل مر منه إلى طيف غريب نسجته پیدیك علی هدی ناظریك إذا احتوانی فإنی ما زلت فی إصبعیك

وله فى هذا الديوان مديح ومراث لمن ظلموا الشعب تدل على بلبلته وأن راية الجهاد الوطنى التى حملها قديماً سقطت حيئنذ من يده فهوى من سمائه وتكسرت أجنحته بعض التكسر . ونراه يئن أنيناً حين توفيت مى زيادة ، وفها يقول :

الحديث الحلو واللحن الشجى والجبين الحر والوجه السي

ويموت كلبه «بيجو» فيتفجع عليه تفجع الصديق على الصديق تفجع الصديق تفجعاً ينم عن نزعة إنسانية قوية في طوايا نفسه ، وهي نزعة ملأت قلبه بالعطف والرحمة تلقاء عالمي الطير والحيوان على نحو ما مر بنا في حديثنا عن ديوانه ، وفي بيجو يقول باكياً بدموع غزار :

حزناً على بيجو تفيض الدموع حزناً على بيجو تثور الضلوع حزناً عليه جهد ما أستطيع وإن حزناً بعد ذاك الولوع والله -- يا بيجو - لحزن وجيع

ونمضى معه إلى سنة ١٩٥٠ فينشر ديوانه « بعد الأعاصير » متحدثاً في مقدمته عما تعرض له من شوائب النقد الزائف وأهوائه وقد وقف طويلا يرد على من يعيبون شعره بشيوع صبغة التفكير فيه متخداً من أغانى شكسبير وقصة فاوست لجيتي ورباعيات الجيام وحكم المتنبي أدلة ناصعة على امتزاج الشعور بالتفكير في آثار الشعراء النابهين . ويطرد القاعدة ،

فلا بد في كل شعر بل في كل فن من تعانق الإحساس والفكر ، و يجعلهما مزية عامة للإنسان ، فبمقدار حظه منهما يكون حظه من الإنسانية . وكأنه لا يريد أن يعترف بما حدث من تطور في شعره بحكم الزمن ، وهو ينقل المسألة من صبغة التفكير المجرد إلى التفكير عامة . وحقاً إنه لا بد في كل فن وكل شعر من تفكير يعزف به الفنان والشاعر على أوتار العاطفة مستخرجاً منها أنغامها التي لاتحد ، فهو عنصر أساسي لا يخلو منه شعر ولا فن . غير أن هذا ليس هو العيب الذي أخذ النقاد يلاحظونه على العقاد منذ كهولته، فقد أخذت الحرارة العاطفية التي كانت تتوهج في شعر الديوان الأول تنحسر عن شعر الكهولة والشيخوخة إلا قليلا ، بل لقد أفضى في جوانب منه إلى تفكير مجرد شديد التجريد ، وكان حريا به أن يترك موضوع الحب ، لأنه مع قيام التفكير فيه الذي لا يخلو منه شعر يحتاج إلى العاطفة الحارة المندلعة كاللهب. ومعنى ذلك أن شعره – بحكم تقدم السن – لم يعد يحتفظ في جمهوره بخصائصه الشعورية التي رافقته في ديوانه الأولى، وأنه كلما خطا مع الزمن ضعفت عنده المادة العاطفية المتموجة وقويت مادة التأمل المجرد ، وشعره بذلك يرتبط ارتباطأً وثيقاً بحياته ومراخلها المختلفة . وليس من شك في أن خير شعره في هذا الديوان: « بعد الأعاصير » ما تناول به الحياة والخلود وخلائق الناس وعظات الدنيا كقوله عن الذرة:

دعوا الذرة تطغى فى زمان يعبد الذره صغير كل ما فى الأر ض من جاه ومن شهره

ومن خير ومن شر ومن رأى ومن فكره فلو قيسوا بلا جسم لما ضاقت بهم إبره

ومن قصائده الطريفة في هذا الديوان قصائده في تكريم خليل مطران وي أبطال الفالوجة وذكري سيد درويش ، وله قصيدة بديعة يحيى بها أم كلثوم وصوتها الرائع وفيه يقول :

فيه سر من جنة ال خلد لكنه ضياء فيه حرز من الهمو م وعون على القضاء

ويقضم الموت رفيق حياته: إبراهيم عبد القادر المازني ويهد الحزن كيانه، ويبكيه بقصيدة مؤثرة تفيض بالشجى والشجن والألم من مثل قوله:

إذا عين غفت فاعجب لأخرى من العينين عالقة بسهد صحبنا العنمر عاماً بعد عام على الحالين من ضنك ورغد عينا شعرنا صنوين حينا فكيف رثاؤه بالشعر وحدى

ويختار العقاد بأخرة من حياته باقة كبيرة من أشعاره فى دواوينه السالفة وينشرها باسم «ديوان من دواوين» وقد ضم إليها أزهاراً من أشعاره التي نظمها بعدصدور ديوانه « بعد الأعاصير ». وأفوحها شدى وعطراً قصيدته « عيد النيروز » التي حيى فيها ثورتنا المجيدة وموكب انتصارها العظيم على الطغاة الآثمين ، وارتسمت فى نفسه عيداً بل عيد ربيع ، ما زال يتحرك فى ضمير مصر على مر التاريخ ، حتى بزغت أضواؤه ما زال يتحرك فى ضمير مصر على مر التاريخ ، حتى بزغت أضواؤه

مع فيضان النيل فى كل مكان ، وإنه لعيد مجدد على الزمان . ومر بنا فى الفصل الأول استهلال هذه القصيدة ، وقد مضى بعده يصب غضبه على أعداء الشعب مهللا للنور الجديد الذى دحر الظلام فى أرضنا دحراً ، يقول :

يا معقل المجد التليد زية الحيانة والكنود في زي جبار عنيد لا غائبين ولا شهود كد شريد .

یا مصریا بنت الخلود أین الذین جزوك جیا من كل مسخ هازل من كل مسخ هازل ولی صحبه من كل مغلوب علی من كل مغلوب علی

\* \* \*

قتم إلى النهج السديد رك واحتفيتم بالصعيد تاريخ توفيق حميد خر والجمائل والورود ن بمولد اليوم الجديد د، وكل من فيه يسود

يا صحبة التوفيق وفا حييتم النيل المبا عيد له في ذمة الاعيد عيد الأوائل والأوا في كل عام تحتفو لا راغم فيه يسا

ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة العقاد فى شعرنا الحديث ، نقد تزعم أول مدرسة جددته تجديدا واضحاً مستقيما وهو تجديد فرنحت فيه نوافذ شعرنا على الآداب العالمية ، وزالت عنه غشاوات التقليد ،

واندفع ليمثل الروح المصرى العربى الأصيل متغنياً ببواطن السرائر إزاء الإنسان والكون متأملافى الحياة والوجود، نافضا عنه الصورة التقليدية الحسية القديمة، مفضياً إلى صورة معنوية جديدة تموج بالمشاعر الوجدانية والتأملات العقلية. ولم تعد الوحدة فيه البيت، بل أصبحت الوحدة القصيدة بنظامها المتساوق الذي تتواصل فيه الأبيات وتتداخل كما تتداخل الحيوط في النسيج، بل تتخلق كما تتخلق الأعضاء في الكائن الحي

## الفهرس

| صفحة         |     |   |   | - 7.12.                             |
|--------------|-----|---|---|-------------------------------------|
| ۸            | ۵   |   | • | مقدمة                               |
| ۵۱           | 4   |   | _ | الفصل الأول: السيرة                 |
| • 1          | ``  | • | - | (١) النشأة                          |
|              | •   | • |   | . el . (v)                          |
|              | 71  | • | • | (۲) صراع مرير.<br>(۳) استان استان   |
|              | ۲۸  | • | • | (٣) في خضم السياسة والأدب           |
|              | 2.3 |   | ٠ | ( ٤ ) بين الصبحافة والتأليف         |
| <b>4</b> o — | ٥٢. |   |   | الفصل الثاني: الكاتب.               |
|              | 0 Y |   | • | (۱), شخصية العقاد                   |
|              |     |   |   | attales, at VIII ( Y )              |
|              | 77  | • | • | -1 = 1 Cm \                         |
|              | λ£  | ٠ | • |                                     |
|              | 4.1 |   | • | ( ٤ ) سارة                          |
| 144-         | 47  |   |   | الفصل الثالث: الناقد                |
|              | 97  |   | • | (١) أصول ومقاييس جديدة              |
|              | 111 |   | • | (۲) نقد شرقی ،                      |
|              | 171 |   |   | (٣) الدراسات الأدبية                |
|              |     |   |   | ( ؛ ) مزايا العربية والشمر الحر .   |
|              | 14. | • | • |                                     |
| 148 -        | ۱۳۸ | • | • | الفصل الرابع: الشاعر                |
|              | 144 |   | • | (١) الديوان الأول بأجزائه الأربَّمة |
|              | 105 | • | • | (٢) وحى الأربعين – هدية الكروان     |
|              | 171 |   |   | (۳) عابر سبیل                       |
|              | 177 |   |   | (٤) أعاصير مغرب وما بعد الأعاصير    |

### دارالهارف بمطر

تهدف إلى نشر الثقافة عن طريق الرقى بالكتاب العربي

• مكتبة الأطفال والناشئة:

أكبر وأجمل مكتبة للأطفال في الشرق العربي ، تضم أكثر من ٥٠ م مجموعة تستهوى الأطفال بفنها وألوانها .

المكتبة الثقافية:

تقدم آخر ما وصلت إليه المنجزات البشرية ، وتكشف عن القيم الخالدة للتراث الإنساني .

المكتبة المتخصصة :

تقدم الأعمال العلمية والفنية والأدبية التي تهم القارئ المتخصص.

الكتب المدرسية:

نشرت الكتاب المدرسي في أرجاء الوطن العربي .

سلسلة ( اقرأ ) :

طبقت شهرتها الآفاق بتنوع موضوعاتها ، و رخص سعرها .

خدمات التوزيع :

بجانب توزيع كتبها في جميع أنحاء العالم ، اللهوم الدار بتوزيع كتب أخرى مختارة بشروط خاصة .

# حدالعارف و دارالمعارف

١٠٠ مليم في ليبيا ١٠٠ ديناراً في الجزائر

و٧٠ فلماً في المراق والأردن ١٥٠ فرنكاً في المغرب

١٧٠ فلساً في الكويت ١ ريالا سعودياً ١٢٥ مليماً في تونس ه قروش ج.ع.م.

٠٠ ق. ل

٧٥ ق س

٠٠ مليماً في السودان

09

57